

# مسنقبل النربية العربية

مجلسة علميسة دوريسة محكمسة تعالسج قضايسا التجديسد والإبسداع في التنميسسة البشريسة

دور التقنيات الحديثة في التعليم عن بعد.

د.محمد إبراهيم راشد

نحو فلسفة نسوية للتربية لمقاومة النظام الأبوي.

د. عيد الرجوف محمد بدوي

المعارف والمهارات والاتجاهات التي يحتاجها التعليم العالى من خريج المرحلة الثانوي (دراسة تحليلية).

د. بدر بن جويعد العتيبي

• تغير النسق القيمي لمهنة التعليم لدى طلاب إحدى كليات التربية خلال سنوات إعدادهم: دراسة تتبعية.

د. جمال السيمني

# الأبواب الثابنة

- « استشرافات « ندوات ومؤتمرات
  - \* مراجعات كتب \* من رواد التربية
- قضية للمناقشة 
   إصدارات جديدة
  - تجارب تربویة ، تقاریر استراتیجیة

المجلد الخامس عشر

العدد ٥٧

ابريل ٢٠٠٩

# هيئة المستشارين

#### دكتور/ إبراهيم محمد إبراهيم

أسناذ ومدير مركز تطبع الكبار جامعة عين شمس الدكتور/ أحمد الرفاعي بهجت

أسناد افنصاديات التعليم وناتب رئيس حامعة الزقازيق الدكتور/ أحجد زايد

عالم الاحتماع الشهير و عميد كلية الأداب جامعة الفاهرة الدكتور/ أحمد عبد المطلب

عمبد كلمة التربية جامعة سوهاج الأسبق

الدكتور/ (حمد الغزالي وزير العليم العماني الأسنى ورئيس النسكة العربية التعليم عن بُعد

> الدكتور/ (حمد شوقی استاد الورانهٔ و عالم المستبلیات الشهیر الدكتور/ (سامة راتب

ىانىب رئىس جامعة سيناء

الاستاذا السيديسين

أستاذ علم الاجتماع والأمين الأسبق لمنتدى الفكر العربي الدكتور/ حسين واتب

رئيس مجلس أمناه جامعة سيناء الدكتور/ وشدى طعمهة

الأستاذ بجامعة المنصورة وعميد كاليات التربية بالعديد من الجامعات

الدكتور/ سعيد إسماعيل على المفكر التربوي المنيز والأسناذ بجلمعة عبن شمس

الدكتور / طاهر عبد الرازق استاد السناسات التربوية، حاسعة باقلو بالولايات المنحدة

الدكتور / على بن عبد الخالق القرئى الدكتور / على بن عبد الخالق القرئى المدير العام لمكتب النربية العربي لدول الخليج بالرياض

الدكتور / على نصار

أسناذ التخطيط، والمستشار النولى فى الدراسات التخطيطية والمستفيلية السفير/ عبد الرواوف الريدى

رنيس المجلس المصرى للشنون الخارجبة ورنيس مكتبة مبارك

#### د عصام نجيب الفقهاء

عميد كلية التكاولوجيا و الإدارة - سلطنة عمال

# الدكتور/ عبد الله بن على الحصين

أسناذ النربية، ووكيل الرئيس العام لكامات السات السعوسية الدكتور/ عمد العزيز السيئيل

أستاد تعادم الكبار، وبانب مندر المنطحه العرببة الغرببة والثقاقة والعلوم الدكتور/ هاجد عثمان

مدير مركز المعلومات ودعم اتخاد الترار النابع لمحلس الوزراء الدكتور/ محسين توفيق

أسفاد الهندسة وسفعر مصر في اليونسكو

الدكتور/ محمد إبراهيم منصور

مدير مركز المستعل النامع لمحلس الورراء الدكتور/ محمد بن احمد الرشيد

أستاذ التربية، وورير المعارف بالمملكة العربية المعودية الأسق دكتور/ محمد معهد النشائي

أستاذ الهندسة و عميد كابتى الهندسة والحاسبات حامعة سبناء د محمد سمعيد توقل

أستاذ العلوم السياسبة جامعة اليرموك – الأرس

الدكتور/ مصطفى حجازي

أستاذ علم النفس الشهير، بجامعات البحرين ولبنان الدكتور/ مصطفى علوى

رثبس قسم العلوم السباسية جامعة القاهرة ووكيل وزارة النفاقة

الدكتورة/ منى مصطفى البرادعي مدير المجلس العومي للقدرة التنافسية وأستاذ الاقتصاد

> الدكتور/ هنذر المصرى وزير التعليم والتنريب المهنى الأردني السابق

الدكتور/ كمال شعير أستاذ الطب، ومدير مركز الدراسات المستقبلية – جامعة القاهرة

الدكتور/ وليم عبيد

أستاذ المناهج الشهير ، جامعة عين شمس

### مجلة علمية دورية محكمة تعالج قضايا التجديد والإبداع في التنمية اليشرية

### المؤسس ورئيس التحرير

# د.ضياء الدين زاهر

#### مديرا التحرير

د مصطفى عبد القادر زيادة د. ناديه يوسف كمال

# مستشارو التحرير

د. أحمد المهدي عبد الحليم د. حامد عمسسار د. محمد تبيسل توفسسل د. صسلاح العربسي

### هيئة التحرير

د. الهلالي الشربيتي الهلالي د. حسن البيلاوي د. أساكر فتحي محمد د. ريب النجسار د. ريب النجسار د. علي الشخيبي د. رفيقه حسسود د. وسلاح خضسر

#### المستشار الإعلامي د. دنف مكرم سكرتير التحريس أ. مصطفى عبد الصادق

السكرتير الثني أ. أشرف إمام معمد

العراسلات توجه جميع المراسلات بلسم رئيس التحرير على العنوان الثاني أ.د. تضياء الدين زاهر

أستاذ - كلية التربية - جامعة عين شمس روكس - مصر الجنيدة - القاهرة - مصر

تليغونات : 22605771 – 24029055

تليفون وفاكس 24853654 محمول 0123911536 بريد إلكتروني:

aced2050@yahoo.com dia zaher@yahoo.com

# مستقبل التربية العربية

# العدد السابع والخمسون

(أبريل 2009)

تحدر عن

# المركز العربي للتعليم والتنمية (أسد)

# بالتعاون العلمي مع:

- كلية التربية جامعة عين شمس
- مكتب التربية العربي لدول الخليج
  - جامعة المنعـــورة

#### التاشر

المكتب الجامعي الحديث مساكن سوتير عمارة 5 مدخل 2 الأزاريطة -- الإسكندرية

مكتب: 03/4865277 فاكس: 03/4865277

| الخامس عشر | المجلد                      | المحتويات                                                                                           |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-4        | رئيس التحرير                | <ul> <li>♦ الافتتاحية</li> </ul>                                                                    |
|            |                             | <ul> <li>♦ أبحاث ودراسات:</li> </ul>                                                                |
| 34-9       |                             | <ul> <li>دور التقنيات الحديثة في التعليم عن بعد.</li> </ul>                                         |
|            | . محمد إبراهيم راشد         | ۵                                                                                                   |
| 100-35     | لأبوي.                      | <ul> <li>نحو فلسفة نسوية للتربية لمقاومة النظام ا</li> </ul>                                        |
|            | عبد الرءوف محمد بدوي        |                                                                                                     |
| 142-101    | جها التعليم العسالي مسن     | < المعارف والمهارات والاتجاهات التي يحتاه<br>خريج المرحلة الثانوي (دراسة تحايلية).                  |
|            | . بدر بن جويعد العتيبي      | .1                                                                                                  |
| 330-143    | إحدى كليات التربية خــــلال | <ul> <li>تغير النمىق القيمي لمهنة التعليم لدى طلاب</li> <li>سنوات إعدادهم: دراسة تتبعية.</li> </ul> |
|            | د. جمال السيسي              |                                                                                                     |

مستقبل التربية العربية

340-331

العدد 57 العدد 57

♦♦ رسائل جامعية

تفعيل دور الجامعات الخاصة في مصر وضوء الحيات سوق العمل المصري (دكتوراه)

د. عفاف سيد علي محمد

# الافتتاحيية

دارت الدراسة الأولى في هذا العدد حول: "دور التقنيات الحديثة في التعليم عن بعد" للدكتور محمد إيراهيم راشد. والذي حدد مشكلتها في التساول: منا دور التقنيسات الحديثة في التعليم عن بعد؟ واستخدم المنهج الوصفي، واستعرض محللاً التقنيسات الحديثة وبور الدراسة في التعليم عن بعد، استنداداً إلى فحص الإدب التربوي و الدراسسات السابقة. وانتهى إلى توصيات العمل في مقدمتها البحث: توعية المجتمع بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في التعليم والعمل على زيادة استخدام هذه التقنيات في التعليم عن بعد في المؤسسات الإكاديمية العربية؛ ودراسة تجارب الدول المتقدمة وتحليلها وتقييمها والاستفادة منها في وضع استراتيجية عربية للتعليم في القرن الحسادي والعسشرين، تتسميم وروح العصر؛ وإجراء الدراسات حول جدوى استخدام مختلف أنواع التقنيات الحديثة في مختلف أنماط التعليم في المؤسسات التعليمية العربية.

أما الدراسة الثانية فكانت "حو فاسفة نسوية للتربية لمقاومــة النظــام الأبــوي للدكتور عبد الرءوف محمد بدوي . يهدف إلى كشف المنهج الخفي نلنظام الأبــوي فــي صياغة الهوية الأنثوية للإبقاء على المرأة كاتنا تابعا، ومحاولة تقديم فلسفة نسوية للتربيبة تبنى وجهة نظر العرأة، وتؤكد خصوصية تجاربها، وتعنى بزعزعة الأوضــاع القائمــة وإعادة بناء أوضاع جديدة أكثر عدلا. وذلك في إطار معالجة مشكلة البحث التي يطرحها السؤال نما ملامح فلسفة التربية النسوية المقاومة للنظام الأبوي؟ وقــد اســتخدم المــنهج الوصفي، حيث بلغت آلياته التحليلية والنقدية على فحص مفهوم النظام الأبــوي ودلالاتــه المختلفة ووضعية المرأة فيه، هذا بالإضافة إلى المنهج التاريخي الذي استخدم أهم تطور

مفهومي النظام الأبوي والنسوية و الأصول الفلسنية لكل منها وتطور مقاومة النسسوية للنظام الأبوي. وكشف البحث في النهاية عن نتاتج أهمها أن الجدل السدائم بسين النظام الأبوي والنسوية فيما يتعلق بتربية المرأة لا يزال مستمرا، حيث يتمسك النظام الأبسوي بقناعاته بخصوص الصورة النمطية الجامدة للمرأة، وتقاوم النسوية بكل السبل مسن أجسل تغيير هذه القناعات.

في حين ناقشت الدراسة الثالثة: "المعارف والمهارات والاتجاهات التي يحتاجها التعليم العالى من خريج المرحلة الثانوية (دراسة تحليلية)" للدكتور بدر بن جويعد العتيبي. وحدد مشكلة الدراسة في المتطلبات الواجب توافرها في خريج المرحلة الثانوية مسن المعارف و المهارات والاتجاهات ليكون قادرا على مواصلة التعليم العالى. وهدفت الدراسة إلى التعرف على القدر الملائم من المعارف في المجالات المعرفية المختلفة و التي يجب نوافرها في خريج المرحلة الثانوية لمواصلة تعليمة العالى؛ والإطلاع على التجارب والدراسات السابقة التي تتاولت القضية والاستفادة منها في توجيه العلاقة بسين مرحلتي التعليم الثانوي والتعليم العالى بهدف القضاء على الفجرة بينهما؛ واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل المستويات المعرفية والمهارات ومتطلبات القبول بالتعليم العالى بالإضافة إلى تحليل عناصر القوة و الضعف في العلاقة بسين مخرجسات التعليم الثانوي ومدخلات التعليم العالى، وانتهت الدراسة إلى تأكيد وجود تزايد في الفجرة بين عملية الإعداد التي يقوم بها التعليم الثانوي للطلاب، وما يتطلبه التعليم العالى من هذا الخريج من مهارات ومعارف و اتجاهات.

أما الدراسة الرابعة فكانت عن: تنفير النسق القيمي لمهنة التعليم لمدى طلب إحدى كليات التربية خلال سنوات إعدادهم: دراسة تتبعية" والتي أعدها المدكتور جمال السيسي. وقد طرحت الدراسة العديد من التساؤلات مثل: ما القيم المهنية اللازمة لطلاب كلية التربية? وما القيم المهنية المميزة لطلاب إحدى دفعات كلية التربية خلال تواجدها بالفرقة الأولى ثم بالفرق: الثانية والثالثة والرابعة؟ وهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نسق القيم المهنية لطلاب التخصصات العلمية، وبين نسق القيم المهنية لطلاب الريف وطلاب الحضر في كل فرقة من الفرق الأربع؟ وما أهم التغييرات التي طرأت على نسق القيم المهنية لهؤلاء الطلاب عبر السنوات الأربع؟ وما التصور المقترح الذي يمكن مسن خلالة تدعيم وتتمية القيم المهنية لدى طلاب كلية التربية؟ وفي سبيل الإجابة عسن تلك خلالة تدعيم وتتمية القيم المهنية الدى طلاب كلية التربية؟ وفي سبيل الإجابة عسن تلك بنساؤلات استخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يعني بدراسة النمو والتطور أو الدراسات الطولية، أو التتبعية من الزمن، وهسو مسا يعسرف بدراسات النمو والتطور أو الدراسات الطولية، أو التتبعية.

# رئيس التحرير

# أبحاث ودراسات

- دور التقنيات الحديثة في التعليم عن بعد.
- د. محمد إبراهيم راشد
  - نحو فلسفة نسوية للتربية لمقاومة النظام الأبوي

د. عبد الرءوف محمد بدوى

 المعارف و المهارات و الاتجاهات التي يحتاجها التعليم العالي من خريج المرحلة الثانوي (دراسة تحليلية).

د. بدر بن جويعد العتيبي

 نفير النسق القيمي لمهنة التعليم لدى طلاب إحدى كليات التربيسة خــلال سمــنوات اعدادهم: دراسة تتبعية

د. جمال السيسي



# دور التقنيات الحديثة في التعليم عن بعد

د.محمد إيراهيم راشد\*

#### المقدمة:

نعيش عصر النفجر المعرفي والتقدم النقني المتسارعين، الدرجة أنه لم يعد مقبولاً حفظ المعرفة واستظهارها، بل أصبح الاهتمام منصباً على كيفية الحدصول على هدذه المعرفة وكيفية تمكين المتعلم من تعليم نفسه بنفسه وذلك من خلال إكسابه مهارات المعلم. الذاتي، وبمكن اعتماد هذا التحول لإعادة النظر بالأنماط التعليمية التقليدية المهيمنة على السيامات والممارسات التربوية في كثير من دول العالم.

ولقد أشار توفيق (2001، ص 18-19) إلى قانون "مور" الذي ينص على تـضاعف قدرة المعالجات الدقيقة والرفائق الإلكتروئية مرة كل ثمانية عشر شهراً، وعليمه سمتزيد سرعة التقنيات الحديثة (الحواسيب وغيرها) إلى عشرة أضعاف مما همي عليمه، كمما سترتفع القدرة التخزينية للحاسوب الشخصي بنفس القدر خلال بضع منوات.

ومع تراكم البيانات وتعاظم المعلومات، أصبح من المستحيل على أي فرد أن يلم ولو بجزء بسيط من أي علم بصورة كاملة. وعليه يمكن الاستفادة من التقنيات الحديثـــة فـــي الوصول إلى المعلومات من خلال الشبكات الإلكترونية المتعددة ويخاصمة شبكة الإنترنت،

" عضو الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد عضو مجلس أمناء جامعة الزرقاء الأردن.

واستثمار ذلك في التعليم المدرسي والتعليم الجامعي القائمين على التعليم عن بعد سديما وأن أساليب التعليم التقليدية باتت غير ملائمة لعصر المعلوماتية.

ومن الجدير ذكره أن استخدام التقنيات الحديثة ليس هدفاً بحد ذاته في التعليم عن بعد، بل أدوات ووسائل الموفاء باحتياجات المتعلميين وحل المسشكلات التعليمية المتعددة والمنتوعة في هذا العصر (الحيلة، 2001، ص560). يضاف إلى ذلك، ما أشار إليه نزيسي (Traci,2001) بأن الإتمان يتذكر (20%) مما يسمعه، (40%) مما يسمعه ويراه ويعمله، وتزداد هذه النسبة إذا ما تفاعل المتعلم مع ما يتعلمه.

وتقد أكد القضاة (2003، ص 25) إلى أن استخدام التقنيات الحديثة يعمل على تصبين العملية التعليمية التعلمية وزيادة فاعليتها، من خلال حل مشكلات ازدحام الطلبة في الصغوف وقاعات المحاضرات، ومواجهة النقص في عدد المدرسين الأكفياء، ومراعاة الغروق الفردية بين الطلبة. وقد أدى هذا الاستخدام إلى ظهور أنصاط تعليمية حديثة كالتعليم المهرمج والتعليم عن بعد والجامعات المفقوحة والجامعات الافتراضية.

وأشار محمد وآخرون (2004، ص13) إلى عقد منظمة اليونسكو مسؤنمراً عسام 1996 تحث عنوان "السياسات التعليمية والتكنولوجيات الجديدة" ناقش ست موضوعات رئيسة شملت المتعلمين، المعلمين، السياسات التعليمية، التكنولوجيا، القسضايا الاجتماعيسة والاقتصادية والتقافية، التعاون الدولي في نتمية الموارد البشرية. وقد ركسز موضوع التكنولوجيا على علم الحاسوب والتعلم باستخدامه، والوسائط المتعددة، والتعلم عسن بعد. ويظهر ذلك الاهتمام العالمي بالتقنيات الحديثة والسياسات التعليمية المعنيسة باسستخدامها لوضع الاستراتيجيات اللازمة لمناهج المستقبل.

وذكر جن (Jin,2004) كما ورد في دراسة حمدان وزميلسه (2007، ص 49)، أن المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد أثرت على نظم التعلسم فسي المدارس والمعاهد والجامعات، وأخذت مراكز البحث العلمي على عاتقها توظيف هذه التكنولوجيا وتطويرها أخدمة التعليم والتدريب من خلال إنتاج بسرامج تعلسيم إلكترونيسة واستخدامها عبر الإنترنت لإتلحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين للانخراط فسي التعلم من خلال هذه البرامج.

وأضاف عرمان (2007، ص 260) إلى أن التقنيات الحديثة تسهم في تحسين نوعية التعليم وزيادة فاعليته وإيجاد الدطول امشكلاته، وإعداد المعلم، الكفي من خسلال تزويده بالمعلومات الشاملة امختلف عناصر العملية التعليمية التعلمية مسن أهداف ومحتسوى وأساليب تدريس ووسائل تعليمية وأساليب نقويم، فضلاً عن تدريبه على استخدام تلك التقنيات استخداماً صحيحاً. ويمكن أن يتم ذلك من خلال التعليم والقدريب عن قسرب و/أو عن بعد.

وذكرت نادية علي (2008، ص 9) إلى أنه في إطار ثورة تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات برز العديد من التوجهات الإلكترونية الحديثة والتي بعدورها جعلت المسالم يتحول إلى قرية إلكترونية، فظهر ما يعرف بالحكومة الإلكترونية والجامعة الإلكترونية والمدرسة الإلكترونية والمكتبة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والمقرر الإلكتروني إلى غير ذلك من توجهات أكاديمية إلكترونية اعتماداً على الحواسيب وشبكات المعلومات.

وهذه دراسة شولت وزميله (Schulte and Kramer, 2008, P.1) الذي هدفت للى الكشف عن أثر النتنيات الحديثة على الطلبة الدارسين من خلال برامج التعلم عن بعد ليفيد المحلد الخامس عند المحد الخامس عند المحدد ا

منها المعلمون في اختيار أفضل الثقنيات للعملية التعليمية التعلمية. وأبرزت خلاصة دراسات عالمية قائمة على عينات عشوائية فيما يتعلق بخمسة مجالات تعليمية مبنية على التقنيات الحديثة وهي: التربية عن بعد (Distance Education)، والستعلم الإلكتروني المتزامن، واستخدام الشبكة العالمية ( world )، ونظام التعلم الإلكتروني المتزامن، واستخدام الشبكة العالمية ( wide web ) في التعليم والتدريب الجامعي، والستعلم بالهاتف الخلوي ( learning). وأظهرت نتائجها الأثر الإيجابي لهذه التقنيات على تعلم الطلبة بعامة والتعلم عن بعد بخاصة.

أما دراسة المجالي والقبيلات (2008، ص255) فقد هدفت إلى تعرف مدى جدوى تقية الفصول الافتراضية في تحسين مستويات تحصيل طلبة الصف الثالث الإعدادي المغة الإنجليزية في سلطنة عمان مقارنة مع المحتلم الفردي المسدعم بالحاسوب، ومقارنة التجاهاتهم نحو التعلم بالطريقتين. وتكونت عينة الدراسة من (60) طالباً تسم اختيسارهم بطريقة عشوائية، وتمت قسمتهم إلى مجموعتين تجريبيتين متساويتين عشوائيا أيضاً. وقد تعلمت المجموعة الأولى من خلال تقنية الفصول الافتراضية وتعلمت الثانية بطريقة التعلم الفردي. وأظهرت نتائج الدراسة فعالية كل من الطريقتين في تحسين مستوى تحصيل الطلبة، ولكن بشكل أكبر لصالح التعلم عبر تقنية الفصول الافتراضية. كما أظهر وخرجت الدراسة بتوصيات تدعو لاستغلال إمكانيات البرمجيات الشبكية وتقنية الفصول الافتراضية.

### مشكلة البحث وأسئلته:

يتمحور البحث حول الإجابة على السؤال الآتي:

# ما دور التقنيات الحديثة في التعليم عن بعد؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة القرعية الآتية:

- 1. ما المقصود بالتقنيات الحديثة؟
- 2. ما المقصود بالتعليم عن بعد؟
- 3. ما الأثار الإيجابية لاستخدام التقنيات الحديثة على التعليم عن بعد؟
  - 4. ما الآثار السلبية لاستخدام التقنيات الحديثة على التعليم عن بعد؟

وسنتم الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال الإطلاع على الأدب التربسوي والدراسسات ذات العلاقة، آخذين بنظر الاعتبار آراء المفكرين وتوصيات الباحثين الداعين لاسستثمار تقابات العصر في التعليم عن بعد لتقعيله والارتقاء به.

### أهمية البحث:

- أ. توعية المؤسسات التربوية بأهمية التقنيات الحديثة.
- حث القائمين على المؤسسات التربوية على استخدام التقنيات. الحديثة في التعليم
   عن بعد.
- إبراز الآثار الإيجابية والسلبية الناجمة عن استخدام التقنيات الحديثة في التعاسيم عن بعد.
  - 4. إثراء المكتبة العربية بموضوعات تهم التعليم المستقبلي.

ويمكن أن يستفيد من هذا البحث كل مما بأتى:

- 1. متخذو القرارات التربوية في المؤسسات التعليمية.
- 2. أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في المدارس والجامعات.
- الباحثون في مجالات استخدام التقنيات الحديثة في التعليم.

### محددات البحث:

اقتصر البحث في منهجه على الإطلاع على الأدب النربوي المتعلق بالتقنيات الحديثة والتعليم عن بعد عالمياً وإقليمياً ومحلياً، فضلاً عن الإطلاع على الدراسات والبحوث التي تمت بهذا المخصوص الاستقادة من ذلك كله في زيادة فرص استخدام التقنيات الحديثة فسي التعليم عن بعد.

15

#### مصطلحات البحث:

فيما يلي تعريف بأبرز المصطلحات الرئيسة الواردة في البحث:

التقنيات الحديثة: الوسائط التقنية ذات الإتجاهين سواء كانت منز امنة أو غير منز امنــة، ومن أمثلة ذلك قواعد البيانات الإلكترونية وشبكة المعلومات العالمية.

التعليم عن بعد: تعليم يتم في معظمه من خلال شبكة الإنترنست ومحطسات التلفسزة الفضائية والأرضية وغيرها من الوسائط التقنيسة التعلميسة (الجامعة العربية المفتوحة، 2002، ص 3).

### الطريقة والإجراءات:

اعتمد البحث المنهج الوصفي في تحديد التقنيات الحديثة ودورها في التعليم عن بعد وذلك من خلال الإطلاع على الأدب التربوي والدراسات العابقة ذات العلاقة، وسينتهي بعدد من التوصيات.

### التقتيات الحديثة:

المطد الخامس عثير

بعتبر مفهوم النقنيات ترجمة عربية لمفهوم التكنولوجيا (Technology) وتتكون هذه الكلمة من كلمتين إغريقيتين هما (Techne) وتعني مهارة أو براعــة فنيــة و(Logos) وتعني الخطابة. وهكذا فإن كلمة تكنولوجيا (تقانة) ترانف فن الخطابة أو الاتصال بمهارة (قنديل، 2006، ص 2). وقد عمل الإنسان على تطبيق معارفه النظرية والعملية، فكانــت التكنولوجيا مثالاً على هذا التطبيق في المجالات الحياتية، ومن أبرز هذه المجالات المجال التربوي.

والثقنبات تاريخها طويل ومنها القديم ذو الاتجاه الواحد كالراديو والتفااز وأجهزة التسجيل والأشرطة السمعية والبصرية وأجهزة الإسقاط الضوئي والمايكروفيش، وتعتبر هذه الثقنيات غير فعالة مقارنة بالثقنيات الحديثة ذات الانتجاهين المتزامنة وغير المتزامنة والتي كان لها الفضل في تجاوز التعليم غرفة الصف والكتاب المقرر والحرم الجامعي إلى قواعد البيانات متعددة الوسائط كالكتب الإلكترونية وقواعد البيانات الإلكترونية والبيانات الإلكترونية

ويقصد بكونها ذات اتجاهين أي أن عملية التواصدل (Communication) عملية تقاهم تحدث بين طرفين في تفاعل مستمر يتم من خلاله نقل رسالة من طرف إلى آخد وبالمعكس. والتواصل التعليمي يعني كل ما يتم بين المعلم والمتعلم من عمليات إرسدال واستقبال للمادة العلمية عبر مواد ووسائل تعليمية وتقليات حديثة، مع ما يصاحب ذلك من عمليات التوجيه والإرشاد والتغذية الراجعة في البيئة التعليمية الملائمة.

وينبغى أن تخضع التقنيات التعليمية الحديثة للمعابير الآتية:

- أن تسهم في تحقيق الأهداف التعليمية.
  - أن تكون ملائمة وقابلة للنطوير.
- . أن تكون ذات فائدة عالية مقارنة بغيرها.
- أن تكون متوافرة في المراكز التعليمية ولدى الطلبة المتعلمين.

ومن أعمال النطوير على الثقنيات الحديثة والتي تسهم في جعلها أكثر مرونة والنـــة مع الإنسان بعامة والمتعلم بخاصة ما يأتي:

- الترابط والتفاعل بين أجهزة الحاسوب والفيديو وإمكانية الاستعانة بذلك فسي مختلف مجالات التعايم والتدريب.
- تعاظم انتشار الثلفزيون الثقاعلي والذي سيقهم العديد من العزايا فسي طسرق
   الاتصال والعشاهدة بين محطات الثلفزة والإنترنت في آن واحد.
- استخدام الأوامر الصوتية بدلاً من لوحة المقاتيح (Keyboard) في التعامـــل
   مع الحاسوب وبعض الثقنيات الحديثة الأخرى. (توفيق، 2001، من 19).

وفيما بلي تعريف ببعض التقنيات الحديثة:

الحاسبوب (Computer): جهاز مكون من دوائر الكترونية تتصل ببعضها بطريقة تمكنها من تنفيذ التعليمات بسرعة ودقة. وتتم برمجة هذا الجهاز من قبل الإنسان، لأن الجهاز لا يفكر ولا يحس ولا يشعر ولا ينفعل كالإنسان، بـل ينفذ التعليمات المعطاة له.

وغالباً ما تعرض البرمجية التعليمية من خلال شاشات عرض معدّة لهذا الغرض، إذ تعمل على مزج النصوص المكتوبة والرسومات والصور ولقطات الفيسديو والمسوتعرات الموتية والحركية بشكل يتبح المتعلم النفاعل والتحكم في معلومسات البرنسامج (الفسار، 2000). وتسمير معظم أسساليب التسصميم البسرامج Computer Assisted :CAI وفق نموذج عام توضعه الخوارزمية المبيئة في الشكل الآتي:



قواعد البيانات: (DataBase): وحدات حاسوبية معنبة بحفظ البيانات ومعالجتها واسترجاعها.

وينبغي التمييز بين البيانات والمعلومات، فهما مفهومان مختلفان، فالبيانات تمشل المدخلات لأي نظام معلوماتي وتعني المصادر الأولية للمعارف والحقائق وتكون على شكل حروف أو جمل أو أرقام أو رموز أخرى غير منظمة أو مترابطة، وقد لا يستفاد منها قبل الربط فيما بين أجزاتها أو مقارنتها أو تقويمها، أما المعلومات فتمثل المخرجات النهائية للنظام المعلوماتي، وتعتبر الناتج النهائي للبيانات بعد إخصاع هذه البيانات لمعالجات تفسيرية وتحليلية متنوعة ومتعددة (محمد وآخرون، 2004، ص 127). وتمتاز برامج إدارة قواعد البيانات بأنها تتبح لمستخدم الحاسوب تخصرين كميات هاتلة مسن البيانات، مع إمكانية معالجتها لتصبح معلومات يمكن استرجاعها أو الإضافة إليها أو حذفها على إخراجها مطبوعة عند الحاجة.

الكتب الإلكترونية (e-books): مقررات دراسية مبرحة مستفيدة مسن الوسائط التعنيمية المختلفة كالفيديو وأجهزة تشغيل أقراص الليزر (CD-ROM) والأصسوات والصور الثابئة والمتحركة، ودمج العديد من المشاهد والمواقف بالبرمجية.

وتتميز هذه الكتب بأنها مزودة باستراتيجيات واختيارات وأدوات خاصة بالتسصاميم التعليمية التي تمكن المؤلفين والمنفذين من مراعاة المعايير التربوية في إعداد المسادة الدراسية وإخراجها، ومن أمثلة كتب البرمجيات ما يأتي:

Multimedia Tool Macromedia Director, Oracle Media Objects, book, ويستطيع الطلبة التعامل مع المادة الدراسية المسجلة على الأقسر اص المدمجة بسهولة، حيث يختاروا طريقة الوصول التي تلائمهم، ويعملوا على الربط بين الواجبات الفرعية التي تؤدي بعد إنجازها إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

شبكات المعلومات (Information Networks): وتعرف الشبكة بأنها تفاعل بين عدد من الوحدات المستقلة والمتباعدة عن بعضها، وهي تنظيم منسق لهذه الوحدات بغرض المشاركة في تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية أكبر مما لو عملت كل وحدة بمفردها (عليان وزميله، 1999، ص 118). والإنترنت عبارة عن شبكة ضخمة من شبكات الحاسوب الممتدة عبر الكرة الأرضية بكافة دولها وتعتبر شدبكة المشبكات، وهي شبكة عالمية مفتوحة تجعل المشترك قادراً على الوصول إلى آلاف المسصادر والخدمات المختلفة في مجال المعلومات. فقد ذكر وليمز (Williams, 1995) بان هناك أربعة أسباب رئيسة لاستخدام الإنترنت هي:

- العصول على المعلومات من مختلف أنجاء العالم.
- الحصول على المعاومات بأسرع وقت وأقل كلفة.
- نوفير أكثر من طريقة في التدريس، لأن الإنترنت بمثابة مكتبة كبيرة نتوفر فيها
   البرامج التعليمية بمختلف مستوياتها والكتب المرجعية بمختلف مستويات إعدادها
   من حيث الأسلوب والسهولة والصعوبة إلى غير ذلك.
- الإسهام في التعلم التعاوني نظراً لكثرة المعلومات المتوافرة حيست يستم توزيسع
   العمل بين الطلبة، ثم يجتمعوا المناقشة ما ثم التوصل إليه.

البريد الإلكتروني (Electronic Mail): أحد تطبيقات شبكة الإنترنت وأوسسعها انتشاراً والذي تسمح للمستخدمين إرسال الرسائل النصية والملقات من شخص لأخسر عبر شبكة الإنترنت. والبريد الإلكتروني وسيلة اتصال فعالة لتبادل المعلومات بكافسة أشكالها سواء كانت نصية أو جداول أو رسومات أو أصوات أو فيديو أو غير ذلك.

مؤتمرات الفيديو (Vedio Conferencing): وهي أحد التطبيقات العملية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويتم من خلال هذه التقنية استخدام كاميرات صغيرة توضع على أجهزة الحاسوب أو بجانبها لتقوم بتصوير ونقل الصور الحية والأصوات توضع على أجهزة الحاسوب أو بجانبها لتقوم بتصوير ونقل الصور الحية والأصوات الاتـصال المسموع والمرتى بين العديد من الأشخاص في أماكن متباعدة، ويمكن عقد الاجتماعات بين أعضاء الهيئات التدريسية أو بينهم وبين طلبتهم وكل في مكانه، حيث يسمع ويرى ويناقش كل منهم الأخرين، ويتبادل معهم المعلومات بكافة عناصرها. وتساهم هذه الموتمرات في تنفيذ مختلف الدروس والمحاضرات عن بعد بكل سهولة وسرعة وكفاءة، مع تحقيق النقاعلية اللازمة والملائمة لكل من المدرس وطلبته حيث يمكن لكليهما أن يتناقشا ويتحاورا وكأنهما متواجدان وجهاً لوجه في قاعة واحدة.

الهاتف الخلوي (Mobile Phone): ويستبر من أهم الأجهزة التي يمكن توظيفها في العملية التعلمية وذلك بإرسال الرسائل عبر الهاتف مباشرة أو من خلال الإنترنت. ويطلق على هذا الوسيط التعليمي بالهاتف التعليمي عند استخدامه لهدذا الغرض (الموسى، 2008، ص 16).

### التعليم عن بعد:

التعليم عن بعد نظام تعليمي ينقل فيه التعليم إلى الطالب وذلك في موقع إقامت أو عمله بدلاً من انتقال الطالب إلى المؤسسة التعليمية وذلك من خلال عدة وسائط مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو محوسبة (راشد، 2007، ص 4). ويسمح هذا النوع من التعليم فرص الدراسة لكل راغب بها وقادر عليها بغض النظر عن مكان إقامت، أو عمسره أو مدى تقرغه للدراسة المنتظمة.

وقد يكون التعليم عن بعد متزامناً أو غير متزامن. ويتم التعليم عن بعد المتزامن مسن خلال تولجد المتعلمين أمام أجهزة الحاسوب في وقت ولحد، حيث يتم النقاش فيمسا بسين المتعلمين ومع معلمهم من خلال غرفة مخصصة لهذا الغرض (Chat room)، وتلقسي التعليم في قاعات الدرس الافتراضية (Virtual Learning Halls). أما في التعليم عسن بعد غير المتزامن فلا يستدعي تولجد المتعلمين في نفس الوقت أو نفس المكان، بسل يستم من خلال وسائط التعليم عن بعد كالبريد الإلكتروني، حيث يتم تبادل المعلومات فيما بسين المتعلمين أو مع معلمهم في أوقات متالية ومن مواقع تعليمية متباعدة.

ويهدف هذا النوع من التعليم إلى تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين الأفراد بغض النظر عن ظروفهم الشخصية والعائلية والوظيفية والاجتماعية والاقتصادية، وتسوفير مصادر تعليمية متعددة ومتنوعة تراعى الفروق الفردية بين المتعلمين فضلاً عن استثمار التقنيات الحديثة والمستجدة في الاتسصال والمعلومات في تتفيذ البرامج التعليمية (Umesha and others, 2004, P.74).

المجلد القامس عشر

22

العلاقة بين التقنيات الحديثة والتعليم عن بعد:

يتضمن نظام التعليم عن بعد أنظمة فرعية أبرزها نظام الإدارة ونظام المناهج الدراسية ونظام المتساهج الدراسية ونظام الإشراف الأكاديمي ونظام الطالب ونظام التقنيسات التربوية، وتتسضح العلاقة بين هذه الأنظمة كما في الشكل الآتي:

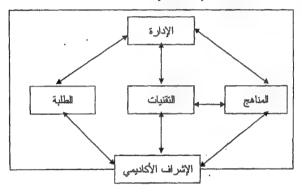

نظلم التعليم عن بعد وأنظمته الفرعية

وباستخدام المنحى النظمي، ينبغي أن تكون جميع هذه الأنظمة متفاعلة مسع بعسضها البعض على نحو يسهم في تحقيق أهداف نظام التعليم عن بعد، وعليه فإن نظام التقنيسات الحديثة الموضح في الشكل التالي ينبغي أن يتفاعل مع كلفة الأنظمة الفرعية الأخرى، أي ينبغي أن نلعب التقنيات الحديثة دوراً بارزاً في تصميم نمط إداري يتلاءم والتعليم عسن بعد، وأن توظف أحدث الأفكار التربوية ونتاتج الدراسات والبحرث في تصميم المقررات الدراسية بحيث تلبي حاجة المتعلم وتتاسب قدراته وتمكنه من الاعتماد على نفسمه في

التعلم، وأن يكون دور المعلم غير مباشر في كثير من الأحيان، أي أن يلعب المسشرف الأكاديمي دوراً مهماً في تحقيق أهداف التعلم عن بعد من خلال التفاعل المباشسر وغيسر المباشر مع الطلبة (نشوان، 1997، ص 73-74).

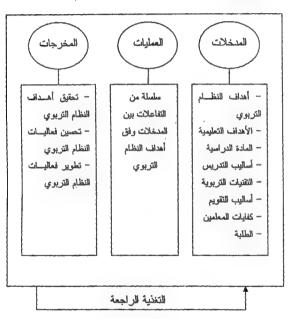

نظام النقنيات الحديثة

الآثار الإيجابية لاستخدام التقتيات الحديثة على التعليم عن بعد:

وضع المربون عدة مبادئ تربوية تسهم التقنيات الحديثة من خلال التعليم عن بعد في تلبيئها، ومن هذه المبادئ:

- مبدأ التعلم الذاتي.
- مبدأ التعلم بالعمل.
- مبدأ مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين.
  - مبدأ التعزيز (وبخاصة التعزيز الفوري).
- مبدأ الإتقان (وذلك لكل خطوة من خطوات التعلم).
- مبدأ الدافعية (حيث يكون المتعلم مسؤولاً عن تعلمه).
- مبدأ العمل التعاوني (أثناء تبادل المعلومات وتوزيع الأدوار وجلسات الحوار).

والتقنيات الحديثة أكثر من كونها مجرد أجهزة وأدوات تستخدم في العملية التعليميــة التعلمية، بل تدخل في تخطيط وتصميم وتطبيق وتقويم المواقف التعليمية التعلمية لتحقيــق الأهداف المنشودة وذلك من خلال:

- إسهام التقنيات الحديثة في رفع كفاءة عملية التعليم بتوفير الوقــت والجهــد
   اللازمين لذلك.
- تقديم طرق وأساليب منتوعة بما يناسب ظروف المتعلمين والفروق الفرديـــة فيما بينهم.

- النقاعل المباشر بين المتعلم وما يتعلمه مما يؤدي إلى رسوخ التعلم وحفيظ
   أثره لمدة أطول.
- توفير التعزيز الفوري للمتعلمين مما يسهم في حفز الطلبة على الاسمتمرار
   في عملية التعليم.
- تحسين أداء المعلم وتطويره من خلال إطلاعه على برامج تعليمية معدة من
   قبل خبراء في التعليم، فضلاً عن التطوير المستمر لهذه البرامج.

# وتسهم النقنيات الحديثة في تحقيق كلُّ مما يأتي:

- ا. سرعة الوصول إلى المناهج الدراسية والمقررات المدرسية والجامعية من خلال الشبكة الدلخلية للمدرسة أو الجامعة، أو من خلال شبكة الإنترائيت المالمية بين مجموعة من المدارس أو الجامعات، أو من خلال شبكة الإنترائيت العالمية الأكثر قدرة والتماعاً.
- سهولة الحصول على المعلومات اللازمة من خلال الرجوع إلى التقنيات الحديثة المتوافرة في المدارس والجامعات بصورة فردية أو جماعية متزامنة كالت أو غير متزامنة.
- تقديم التغذية الراجعة الفورية للمتعلمين، والتي تسهم في تعديل أسساليب تعلمهـــم وتعزيز الاستمرار في هذا التعلم لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.
- إجراء الاختبارات التقويمية وتصحيحها ورصد نتائجها إلكتزونيا عبر الــشبكات التعليمية.

- التقويم المستمر للمناهج والمقررات الدراسية وسرعة إجراء التعديلات وأعمال التطوير اللازمة لها وسرعة تعميمها على المعلمين والطلبة.
- 6. توفير مبالغ طائلة تصرف على طباعة الكتب وتخزينها وتوزيعها، على أن يخصص جزء من ذلك في شراء البرمجيات التعليمية المطورة وتحديث التقنيات التعليمية المستخدمة.
- عرض آراء متعددة تساعد المتعلم على تكوين رأيه الخاص و/أو إعادة النظر فيه مما يسهم في التخاذ قرارات فردية أو جماعية صائبة.
- قشجيع المتعلمين على تجربة أفكار جديدة ووضعها موضع الاختبار مما يسمهل المرور بخبرات جديدة والوصول إلى معارف متقدمة.
- 9. مساعدة المتعلمين المشتركين في مقرر واحد ومتواجدين في أماكن متباعدة على مناقشة المعلومات والمسائل والمشكلات المتضمنة في المقرر الدراسي مما يشجع التعلم التعلوني والعمل الجماعي بين المتعلمين.
- زيادة فرص التعاون بين المعلمين وبين الخبراء المحليين والأجانب مما يسهم في إثراء المادة الدراسية ويعمل على تطوير البرمجيات التعليمية.

وهكذا فإن استخدام التقنيات الحديثة في التعليم عن بعد تجعله أكثر مسهولة وفاعليــة ودقة ومنعة، وتجعل العملية التعليمية التعلمية أكثر التصافأ بمحورها ألا وهو المتعلم.

ويستدعي الموقف إبراز تأثير التقنيات الحديثة على جميع عناصر العملية التعليمية التعلمية وبخاصة الأهداف والمحتوى وأساليب التدريس وأسساليب التقويم، ومسن ذلك التغييرات الآتية:

- بنل الجهود لمحو الأمية الحاسوبية ادى المعامين والمتعامين وإيراز دور التقنيات الحديثة في التعليم بمختلف أنماطه.
  - إعداد المادة الدراسية على أقراص ممغنطة أو مضغوطة (CD).
- تحويل طرق التتريس من المحاضرة إلى المناقشة ومن التعريس الجمعسي إلسى
   التعريس الفردي ومن التعليم الاستقبالي إلى التعليم الاستكشافي.
- زيادة فرص استخدام أسلوب حل المشكلات في التسدريس مسن خسلال تحليل
   المشكلة وتجزينها إلى عدد من المشكلات الفرعية المكونة لها.
  - استخدام الحاسوب في تقويم أداء الطلبة ورصد نتائجهم (On-Line Testing).
     الآثار السلبية الاستخدام التقلبات الحديثة على التعليم عن بعد:

رغم أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التعليم عن بعد إلا أنسه يوجد لهما بعسض المخاطر والذي ينبغي مراعاتها عند استخدام هذه التقنيات ومن ذلك:

- الأثر اللغوي: إذ إن هيمنة اللغة الإنجليزية على الإنترنت لا تحتاج إلى شاهد أو دليل، فقد جاء في إحدى الإحصائيات أن المادة المكتوبة باللغة الإنجليزية تـشكل حوالي 81%، وتشترك بقية اللغات ب 19%، حيث نـصيب اللغسة العربيـة 20.00 فقط، وسيؤثر ذلك على نشر الثقافة العربية والإسلامية عبر الإنترنـت. كما أن بعض الكلمات الإنجليزية باتت مألوفة ادى المستخدمين بدلاً من ترجمتها، لدرجة أن كلمة الإنترنت لم تعرب لغاية الآن (الموسى، 2008، ص 19).

بعامة والأطفال بخاصة من برامج الغزو الفكري بتشفير بعض المواقع من جهة، وبث فكرنا وثقافتنا في مواقع عديدة، فضالاً عن توعية النشء وتصصينهم مسن جهة أخرى.

- 3. الأثر الأخلاقي: وذلك بالدخول إلى بعض المواقع التي تدعو إلى الرذيلة ونبذ القيم الدينية والأخلاقية تحت معمى التحرر والتطور وحرية الرأي إلى غير ذلك من الشعارات الزائفة. وللحماية من ذلك قامت بعسض المؤسسات المستخدمة للإنترنت بوضع برامج حماية خاصة تمنع الدخول لتلك المواقع، لكن الأهم مسن ذلك هو توعية المستخدمين بأضرار هذه المواقع.
  - 4. الأثر الاجتماعي: إذ تقضي الإنترنت على المصلات الاجتماعية والمقابلات الشخصية مما يؤدي إلى قلة التواصل المباشر بين الأفراد والجماعات، وعليمه يجب أن لا يحل التواصل عبر الإنترنت مكان التواصل المباشر وإنما ينظر لمه كوسيلة إضافية كما الحال في الهاتف والبريد.
  - 5. الأثر الصنحى: حيث يمضى كثير من الأطفال الوقت الطويل أمام شاشة الحاسب التي تؤثر على النظر؛ الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف البصر فضلاً عن ضعف النشاط الجسمى.
  - 6. الأثر العلمي: إذ ليس كل ما يكتب في الإنترنت صحيحاً وتقيقاً، فصلاً عن أن هناك مواقع غير معروفة أو على الأقل مشبوهة. وعليه ينبغي على الباحثين والمستخدمين تحري دقة المعلومة من مصادر أخرى قبل الأخذ بها.

7. الأثر التقتي: بعاني من يستخدم الانترنت من مشكلة التأخير في تحميل الصحور والأفلام لأن خطوط الهاتف غير مؤهلة المتعامل مع المعلومات. لكن هذه المشكلة في الطريق إلى الحل من خلال استخدام وسائط الاتصال عبر الأقمار الصناعية أو من خلال استخدام الليزر كوسط ناقل للمعلومات. إن تطور تقنيات نقال المعلومة عبر الألياف الزجاجية قد ساهم بشكل كبير في نقل المعلومات بمعدل يصل إلى ألف مرة مقارنة بأسلاك الهاتف النحاسية (العبيدي، 2007، ص 8).

### التوصيات:

في ضوء الإطلاع على الأدب للتربوي والدراســات الـــمىليَّة ذات العلاقـــة بِمكـــن الوصول إلى التوصيات الآتية:

- I. توحية المجتمع بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في التعليم، والعمل على زيادة استخدام هذه التقنيات في التعليم عن بعد، وذلك في المؤسسات الإكاديمية العربية بمختلف مستوياتها وبرامجها.
- دراسة تجارب الدول المتقدمة وتحليلها وتقييمها والاستفادة منها في وضمع إستراتيجية عربية للتعليم في القرن الحادي والعشرين نتمجم وروح العصر.
- إجراء الدراسات حول جدوى استخدام مختلف أنواع التقنيات الحديثة في مختلف أنماط التعليم في المؤمسات التعليمية العربية.
- 4. تمكين المعلمين والمتطمين من المهارات اللغوية والحاسوبية لتسميهال استخدام الحاسوب والوصول إلى المعلومات في شبكة الإنترنت والتعامل مسع الواقسع الافتراضي في الصفوف الافتراضية.

- 5. التسيق بين الجامعات العربية ومراكز البحث العلمي والشركات المنتجة للبرمجيات لاحتضان الجهود الرامية لإنتاج برمجيات عربية تلامم البيئة العربية، كي لا تبقى المؤسسات التعليمية العربية تحت رحمة شركات البرمجة العالميسة المنتجة للبرمجيات باللغات الأجنبية.
- إصدار كنيبات ونشرات تعمل على توعية النشء من الآثار السسلبية لاسستخدام التقنيات الحديثة في التعليم بمختلف أنماطه.

### المراجع

# أولاً: المراجع العربية:

- توفيق، عبد الرحمن (2001). التعريب عن بعد، الجزء الخامس. القساهرة:
   مركز الخبرات المهنية للإدارة. جمهورية مصر العربية.
- الجامعة العربية المفتوحة (2002). أسئلة يتكرر طرحها. عمان: منشورات الجامعة العربية المفتوحة، الأدن.
- حمدان، محمد وقاسم العبيدي (2007). التعليم الإلكترونسي: المفهوم والخصائص وتماذج من اللتجارب الدولية والعربية. عمان: الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد. المملكة الأردنية الهاشمية. `
- الحيلة، محمد (2001). التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتيسة. العين: دار
   الكتاب الجامعي. الإمارات العربية المتحدة.

- راشد، محمد (2007). التعليم عن بعد: مفهومه ووسائظه وعوائقه. مجلة أفاق، ع (36). الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عـن بعـد، عمـان، الأردن.
- للعبيدي، قاسم (2007). تقنيات الواقع الافتراضي ونظم التعلم. مجلة آقلق،
   ع (37)، الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، عمان، الأردن.
- عرمان، إبر اهيم (2007). أثر استخدام الوسائل المتعددة التفاعليـــة القائمـــة
   على الحاسوب على تحصيل طلبة الدراسات العليــا فـــى مقــرر اســـتخدام الحاسوب في التربية. مجلة جامعة القــدس المفتوهـــة. ع (11). جامعـــة
   القدس المفتوحـة، فلسطين.
- على، نادية (2008). التخطيط لمشروع كلية إلكترونية باستخدام أساوب
   PERT. مجلة مستقبل التربية العربيسة، م (14)، ع (49)، المركز العربي للتعليم والتتمية، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر.
- عليان، ربحي ومحمد الدبس (1999). وسائل الاتصال وتكنولوجيا التطسيم.
   عمّان: دار صفاء للنشر والتوزيع. العملكة الأردنية الهاشمية.
- الفار، إبراهيم (2000). تربويات الحاسبوب وتصديات القرن الحادي والعشرين، عنان: دار الفكر العربي. المملكة الأردنية الهاشمية.
- انقضاة، خالد (2003). مدخل إلى تصميم وإنتساج واستخدام ومسائل
   وتكلولوجها التعليم. المفرق: دار المسار للنشر والتوزيع. المملكة الأردنيـة الهاشمية.

- قنيل، أحمد (2006). التدريس بالتكنولوجيا الحديثة. القاهرة: عالم الكتب.
   جمهورية مصر العربية.
- المجالي، محمد وناجي القبيلات (2008). مقارنة أثر استخدام تقنية الفصول الافتراضية بالتعلم الفردي بالحاسوب في تحصيل طلبة السصف الثالث الإعدادي لمهارات اللغة الإنجليزية في سلطنة عمان واتجاهاتهم نحوهما. دراسات، العلوم التربويسة، م (35)، ع (2)، ص 255-272. الجامعة الأردنية، الأردن.
- محمد، مصطفى وأخرون (2004). تكنولوجيا التعليم: مفاهيم وتطبيقات.
   عمان: دار الفكر. المملكة الأردنية الهاشمية.
- للموسى، عبد الله (2008). استخدام خدمات الاتصال فـــي الإنترنـــت فـــي
   للعملية التعليمية. ورقة مقدمة إلى ندوة التربية والاتـــصال المنعقـــدة فـــي
   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المملكة العربية السعودية.
- نشوان، يعقوب (1997). التعليم عن بعد والتعليم الجامعي المفتوح. عمان:
   جامعة القدس المفتوحة، المملكة الأردنية الهاشمية.

### ثانياً: المراجع الأجنبية:

Bates, A. (2005). Technology, E-learning, and Distance
 Education, 2<sup>nd</sup> ed. London and New York: Routledge.

- Schulte, D. and B. Kramer (2008). The Impact of new Technologies on Distance Learning Students. Fern Universitat, Hagen, Germany. PP. (1-14).
- Traci, J. (2001). Vedio and Multimedia for math and science Instruction. Journal of Computers in Math Science Teaching, Vol. (13), No. (2). ERIC, EJ 498298.
- Umesha, Shri and others (2004). A Handbook on Distance
   Education with Special Reference to Library and
   Information Science in India. New Delhi: ESS Publications.
   India.
  - Williams, B. (1995). The Internet for Teachers. IDG Books
     Worldwide Inc.

#### الملحق

### معابير اختيار التقنيات الحديثة

أشار ببتن (Bates, 2005, P.210) إلى المعايير الرئيسة الختيار تقنية تعليمية حديثة لدى المدن المدن

- Access: how accessible is a particular technology? How flexible is it for a particular group?
- Costs: what is the cost structure of each technology? What is the unit cost per learner?
- Teaching and Learning: what kinds of learning are needed?
   What instructional approaches will best meet these needs? What are the best technologies for supporting this teaching and learning?
- Interactivity and user friendliness: what kind of interaction does this technology enable? How easy is it to use?
- Organizational Issues: what are the organizational requirements and the barriers to be removed before this technology can be used successfully?
- Novelty: how new is this technology?
- Speed: how quickly can courses be mounted with this technology?
   How quickly can materials be changed?

. وقد وضح المؤلف هذه المعايير وأجاب عن أستلتها في طيات صفحات كتابه المــشار إليــه أعلاه، وبالتحديد الصفحات (210-221).



# نحو فلسفة نسوية للتربية لمقاومة النظام الابوي

# د. عبيد الرءوف محمد بيدوي

#### مقدمة البحث:

يتنازع تربية المرأة تياران، على طرفي نقيض، لكل منهما مرجعياته الغلمغية وآلياته التربوية، أحدهما تقليدي محافظ يمارس القمع والتمييز ضد المرأة وهو النظام الأبوي، وثانيهما راديكالي مقاوم يحاول تأكيد هوية المرأة وإعادة لها كيانها المسئلب وهي النسوية.

والنظام الأبوي نظام عالمي سائد في منطقة الجنس، يقوم على هيمنة مجموعة متميزة بحكم مولدها وهي الذكور، على مجموعة أخرى وهي الإناث، ولذلك فإن الوضع بين الجنسين وفقا النظام الأبوي، يتأسس على علاقة قوامها السيطرة والإخضاع، فالنظام الأبوي يتطلب كاننات ذكورية وأخرى أنثوية، يمنح أحدهما السلطة الاجتماعية ولا يمنح الأخرى شيئاً.

والفكر الأبوي يقوم على نظام من التقابلات الثنائية تتعلق بزوج بعينه وهو الرجل والمرأة، وتوضع الطبيعة في الجانب الخاص بالمرأة من هذه المعادلة وهو الأدنى، بينما تصبح الثقافة، باعتبارها الشق الأعلى، من لختصاص الرجل (جامبل (ب)، 2002، (424).

\* أستاذ مساعد أصول التربية - كلية التربية - جامعة طنطا.

وتتم الهيمنة الأبوية من خلال السيطرة الأيديولوجية، حيث تفرض السلطة في النظام الأبري من خلال الموسسات الاجتماعية، وإن لم تقتصر عليها، ومعنى هذا أن المراة تشربت أيديولوجية الأنوثة ومعها الإحساس بدونية وضعها وتبعيتها، وفي الحالات التي تغتل فيها الألميولوجية فإن اللظام الأبوي إلجا إلى القوة لإخضاع المراة.

و النظام الأبوي البطريركي، كو له في مركز السلطة، قادر على أن يخافظ على نفسه وعلى علاقاته وقيمه، اليمن فقط بالقوة أو الإكراه، بان من خلال النغائلة والمدرسة والخامعة ومركز العلل ومؤمنطات الدولة هكذا والجمع.

وقد المنتدعي قمع اللظنام الأبوعي اللساء بطبيعة الحال مقاومة نسوية، بتأت حركة المتماعية منياهنية، المراقة بينات حركة المتماعية منياهنية، المراقة ومنطاوالات نزعها عن طريق اليقاظ الموعي النسوي والعمل في سبيل صياعة روية بيناية، الكثر عمداً والتمالة والمراقة والمراقة وعلاً المراقة وعلاً المراقة والمحالة المراقة والمحالة المراقة والمحالة المحالة والمحالة وا

ووتقوم القلمقة النسوية على وجود وجهة نظر خاصة بالمراد؛ فهي تنظر إلى الاختلاف بين الجنسين، لا باعتباره المتلاقاً بيولوجياً فحسب بل يتجاوز اللك إلى الفعاني ذات الصلة يعالاقات القوى بين الجنسين، والاختلاف من وجهة النظر النسوية لا يكون أبدا مبرراً للقهر، وترى النسوية أن الهدف من الإطاعة بالمركزية الذكورية هن إثبات الانوثة بجوار الذكورة وليس إحلال الانوثة محلها، وتطوير المؤسسات التقليدية ارفح الظلم عن المراة بما يحق بنية حضارية أكثر تكاملاً وأكثر عذلاً.

 عليه لكل زمان ومكان، ولهذا فقد تباينت آليات مقاومة النسوية اللنظام الأبوي وفقاً لاختلاف لدراك تياراتها المتعددة، لعوامل القمع الواقع على المرأة.

#### مشكلة البعث:

مما نقدم يمكن أن تتحدد مشكلة هذا البحث في السؤال الرئيس الأتي:

ما ملامح فلسفة التربية النسوية المقاومة للنظام الأبوي؟

ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية الآتية:

- ما مفهوم النظام الأبوي، وما ماصدقاته؟
- ما الأصول الفلسفية لتبعية المرأة في النظام الأبوي؟
  - ما فلسفة النظام الأبوى في تربية المرأة؟
  - ما مفهوم النسوية، وما أصولها الفلسفية ؟
  - ما مراحل مقاومة النسوية للنظام الأبوى؟
  - ما منطلقات فلسفة التربية النسوية، وما مضمونها؟

#### هدف البحثء

يستهدف هذا البحث كشف المنهج الخفى النظام الأبوي في صياغة الهوية الأنثوية للإبقاء على المرأة كانناً تابعاً، ومحاولة تقديم فلسغة نسوية النربية تثبنى وجهة نظر المرأة، وتؤكد خصوصية تجاربها، و تعنى بزعزعة الأوضاع القائمة وإعادة بناء أوضاع جديدة أكثر عدلاً.

#### احمية البحث:

تأتى أهمية هذا البحث من أهمية القضية التي يعالجها، و التي لا تزال في حاجة إلى المنزيد من البحوث التربوية سواء في مجال التنظير أم في مجال التطبيق، ومن ناحية أخرى فإنه يمكن أن يفيد من نتائج هذا البحث الكثير من الفئات والتي منها:

- الباحثون الاجنماعيون والتربويون و طلاب الدراسات العليا.
- المعنيون بتخطيط وتطوير المناهج الدراسية بالتعليم العام والجامعي.
  - المعلمون على اختلاف مستوياتهم وأسائذة الجامعة.
  - الأسرة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى.
- كل من تشغله قضايا العدل الاجتماعي ويسعى إلى مجتمع أكثر إنصافاً.

#### منعو البحثء

بستعين البحث بالمنهج الوصفي، مفعلاً آلياته التحليلية والنقدية، في بحث مفهوم النطام الأبوي ودلالاته المختلفة ووضعية المرأة فيه، وأيضاً بحث مفهوم النسوية وآليات مقاومتها للقمع الأبوي، كما يستعين البحث بالمنهج التاريخي لعرض تطور مفهومي النظام الأبوي والنسوية والأصول الفلسفية لكل منهما، وكذلك تطور مقاومة النسوية النظام الأبوي.

#### خطة البحث:

#### المبحث الأول: النظام الأبوي وتربية المراة.

- (1) النظام الأبوي (المفهوم الماصدق).
- (2) الأصول الفلسفية لتبعية المرأة في النظام الأبوي.
  - (3) فلسفة النظام الأبوي في نربية المرأة، وتشمل:
    - (١) ماهية المرأة في النظام الأبوي.
    - (ب) غايات تربية المرأة في النظام الأبوي.
    - (ج) الصورة النمطية للمرأة في النظام الأبوي.

## المبحث الثاني: النسوية ومقاومة النظام الابوي.

- (1) النسوية (النشأة والمفهوم).
- (2) الأصول الفلسفية للنسوية.
- (3) تطور مقاومة النسوية للنظام الأبوي، وتشمل:
  - (١) النسوية في الشرق العربي.
    - (ب) النسوية في الغرب.

#### المبحث الثالث: ماامح فلسفة نسوية للتربية.

- النسوية من النظرية إلى الفلسفة.
  - (2) النسوية كفلسفة تربوية.

- (3) منطلقات فلسفة التربية النسوية.
- (4) مضمون فلسفة التربية النسوية، ويشمل:
  - (١) هوية المرأة.
  - (ب) غايات فلسفة التربية النسوية.
  - (ج) آليات فلسفة التربية النسوية.

#### . خاتمة البحث،

#### المبحث الاول:النظام الأبوي وتربية المراة:

#### (1) النظام الايوي(المفعوم -- الماصدق):

النظام الأبوي مفهوم متعدد المصادقات، فهو بداية استخدم للإشارة إلى المكانة الاجتماعية التي يحتلها الكبير في العائلة، ثم إتخذ فيما بعد مدلولاً سياسياً ليشير إلى نظرية الحكم المطلق التي تمنح الملك سلطة مطلقة على الرعية، وأخيراً استخدم مفهوم النظام الأبوي ليصف حالة المرأة في المجتمعات الأبوية التي تسودها العلاقات الهرمية التي تعلى من شأن الرجل وتقال من وضع المرأة، وفيما يلى تفسير ذلك:

تعد النظرية الأبوية أحد الحجج التي ساقها أصحاب نظرية الحكم المطلق لتحقيق إذعان الأفراد الدولة، وتحاول النظرية الأبوية البطريركية أن تناظر بين علاقة الأب بالابن و علاقة الملك بالرعية، وتطلق لنفسها الاستعارات المجازية التي تسمى فيها الرعية أبناء أو قطيعاً وتسمى الملك الأب أو الراعي حيث يسود شعور بأن علاقة الطفل

بالأب في صورتها السوية هي علاقة خضوع وطاعه وتبدو في نظر الكثيرين أنها حقيقة من حقائق الحياة(برينتون ، 2002 ، 55).

ومن هنا كان الارتباط بين النظام الأبوي والاستبداد فكلمة المستبد Desport بشتقة من الكلمة اليونانية ديسبوستيس Despostes التى تعنى رب الأسرة، ثم خرجت من هذا النطاق الأسرى إلى عالم السياسة لكي تطلق على نمط من أنماط الحكم الملكي المطلق إمام، 1994،52 ، 53).

وفي الواقع أن النظرية الأبوية هي مجموعة من الحجج التي تعتمد في قوة الإناعها على العواطف وليس على المنطق، و بالإمكان تقديم المزيد لتفديدها، وهذا ما فعله "جون لوك" عندما أكد أن العلاقة بين الملك والرعية هي علاقة الوكالة، فالملك ليس الأب الرعيته إنما هو وكيلهم، إنه قائم ليهيئ لهم حكماً طيباً، وإذا ما أخفق في ذلك فإن لهم الحق في خلعه (برينتون ، 2002، 57).

ووفقاً لذلك فإن جون لوك يغرق بين الأب والحاكم حيث يرى أن سلطة الأب اليست سلطة اسياسية والهما سلطة الأب اليست سلطة السياسية والهما سلطة أخلاقية بالدرجة الأولى، والسلطة السياسية وسلطة الأب تختلفان أتم الاختلاف وتهدفان إلى أغراض مختلفة.

والنظام الأبوي هو بنية الحضارة الإنسانية على اختلاف مراحلها وتطوراتها وشعابها القائمة على مؤسسات وعلاقات اجتماعية ترابية (الخولى ، 2005 ، 12) فقد كان المجتمع العبراني مجتمعاً لبوياً، و كانت ملطة الأب في المجتمع الروماني سلطة مطلقة، وانتقل القانون الروماني إلى العصور الوسطى وانتقلت معه التأكيدات المسلطة

الأبوية، ولجأت المسيحية كثيراً إلى استخدام السلطة والعواطف الأبوية (برينتون، 2002).

والنظام الأبوي من أهم المصطلحات التي تم توظيفها في تطيل حالة النساء، فهو يشير إلى تظام للتفكير يتمركز حول هوية الرجل وقيمه ويعتبر المرأة حياداً عن المعيار الذي يتحدد بالإحالة إلى الرجل" (جامبل(ب) 2002 ، 287).

لقد بينت "كبت ميليت" تطور مصطلح "الأبوية" الذي يتجاوز التعريف الأصلي وهو حكم الرجال كبار السن المهيمنين على البنية التقليدية من علاقات القرابة، إلى المعنى الواسع وهو قمع النساء من جانب الرجال من خلال الصورة المؤسسية، وترى "مبليت" أن الأبوية مؤسسة سياسية، وأن الجنس صفة للوضع تحمل دلالات سياسية (سورنام(ا) 2002، 67).

وترى فرانسواز دويون" أن في مرحلة ما قبل المجتمعات الأبوية كانت المرأة تسيطر على الزراعة، ولكن ما أن بدأ النظام الأبوي في السيطرة على مقاليد الأمور حتى أصبح الرجل يمثلك جسد المرأة والعالم الطبيعي( جامبل(ب) ، 2002 ، 424).

وقد ارتبط النظام الأبوي بالأسس المادية في المجتمعات الرأسمالية الغربية، إذ أن النظام الرأسمالي فرض منعطفاً جديداً على العلاقة بين الرجال والنساء، تجلى ذلك في التقسيم الذي أقامه بين المجالين؛ العام أي مجال الإنتاج، والخاص أي المنزلي، فعندما ينكر المجتمع على المرأة حق التعبير والفرص الاقتصادية التي يخص بها الرجال أنفسهم، فإن المرأة عليها أن تضع معظم آمالها وأحلامها وذائبتها الأنثوية وأهميتها الاجتماعية في الإطار الخاص. والنظام الأبوي يشير إلى علاقات القوة التي تخضع في إطارها مصالح المرأة لمصالح الرجل، بدءاً من تقسيم العمل على أساس الجنس والتنظيم الاجتماعي لعملية الإنجاب إلى المعايير الداخلية للأنوثة التي تعيش بها (رايت، 2002، 22).

ويكرس النظام الأبوي علاقات هرمية تكون فيها المرأة ذات وضعية أدنى خاضعة للرجل، مما بخضعها لأشكال من القهر والكبت تفرض عليها قبوداً وحدوداً وتمنع عنها المكانات النماء والعطاء، فقط لأنها المرأة (الخولى، 2005، 12).

ترى الناقدة النسوية "هيلين سيسو" أن الفكر الغربي يدور حول ثنائية الرجل والمرأة، ولكن العلاقة بينهما في الواقع ليست علاقة تساو، إذ إن الطرف المذكر من المعادلة مستمد من إخضاع الطرف المؤنث ونفيه من نسق القيم السائدة (جامبل(ب)، 2002 ، 2088)، وفي الحقيقة أن النظام الذي يقنع نصف المجتمع بأن هويته تتحدد بأن يكون النصف الأول في العمل وفي الحرب، والنصف الثاني يجب أن يكون سهل الاتقياد، هو نظام غير عادل(ستانيم ، 2006).

ويرى "ميل" أن الرأي المؤيد للنظام الأبوي يقوم على النظرية فقط، حيث لم تتم تجربة أي نظرم آخر، كما أن تبنى هذا النظام لم يكن نتيجة أي نظريات تؤدى إلى خير الإنسانية، لقد نشأ ببساطة من حقيقة أنه منذ بزوغ الفجر الأول المجتمع الإنساني كانت كل امرأة، نتيجة لضعف قواها العضلية، توضع في ارتباط مع رجل ما، ودائماً ما تبدأ قوانين ونظم الحكومات بالاعتراف بالعلاقات القائمة والمستقرة (ميل، 2006) 2006).

ورغم أن المجموعات التي تحكم استناداً لامتياز المولد تختفي بسرعة، إلا أن النظام الأبوي هو نظام الوضع القائم الذي مازال سارياً، فهو نظام عالمي عنيق يقوم على هيمنة مجموعة متميزة بحكم مولدها وهو نظام سائد في منطقة الجنس( فوت ، 2004 ، 2006).

إن النظام الأبوي محافظ بطبيعته، يرفض التغيير ولا يقبل به إلا عندما يفرض عليه من الخارج، أو عندما يكون ضرورة للحفاظ على التراث، لكنه في كلتا الحالتين لا يأخذ بالتغيير إلا بعد أن يكيفه لمقاصده، فيتحول التحديث إلى آلية تحافظ على الوضع القائم (شرابي، 2000 ، 170، 172).

تدعى السلطة فى النظام الأبوي لمن تضعلهده أنها تفعل ذلك لصالحه، وبالتالي إذا حُرَّم شيء على النساء، فإنه يقال إنهن غير قادرات على فعله، وأنهن يبتعدن عن مسار تجاحين وسعادتهن عندما يفعلنه ( ميل ، 2006 ، 279).

وبناءً على ذلك فإن النظام الأبوي البطريركي، كونه في مركز السلطة، قادر أن يحافظ على نفسه وعلى علاقاتة وقيمه، ليس فقط بالقوة بل من خلال العائلة والمدرسة والجامعة ومركز العمل ومؤمسات الدولة، وهو قادر من خلال هذه البني والمؤسسات على الحياولة دون تطور وقيام علاقات المساواة والتعاون والحرية والاستقلال الذاتي.

#### (2) الأصول الفلسفية لتبعية المراة في النظام الأبوي:

في تاريخ الفلسفة الطويل كان الاعتقاد السائد أنه، لكي يحتل العقل مكاناً لاتقاً في التطور الإنساني والتاريخي، عليه أن يتخلى عن القوى النسائية التي كان ينظر إليها على أنها قوى لا عقلانية وعاطفية والفعالية وجسدية ( هيلد ، 2008 ، 87 )، ولذا فقد حدد عدد من كبار الفلاسفة توصيفاً لخصائص المرأة لإثبات الطبيعة الأنثوية المتدنية، ولإشباع الحاجات الاجتماعية للتمييز الجنسي.

فقد كانت الفلسفات الكلاسيكية، في أول عهدها و تصدر أحكاماً مذكرة على المرأة، وبحد الفلسفة الأرسطية تعتبر النساء رجالاً أدني شائلًا، و فلاسفة المذهب الإنساني في عصر النهضة قصروا تعليم المرأة على الحياة الخاصة المحدودة، يذكر جوان لوي فيف أدم هو أول الخاق، أما حواء فقد خلقت بعده، ولم يكن آدم هو الذي وقع في الخديعة، وإنما حواء هي التي خدعت وخالفت الوصية الإلهية، ومن ثم فالمرأة كائن هش، قليل الحصافة ويسهل خداعها، وهو ما ظهر على حواء أم البشر عندما أزلها الشيطان بحجة واهية، لذلك بجب ألا تكون المرأة معلمة (رايت ، 2002، 24، 25).

والذكورة كما تمثلها الفلسفة الغربية ترتبط ارتباطاً رمزياً بالعقل والفكر، على حين أن التجسيد يرتبط بالأنوثة، وقد يتفق الفلاسفة على أن القدرة على التفكير العقلي محابدة فيما يتعلق بالجنس، ونكل نظراً لأن البشر عقول مجسدة في أبدان فإن الاختلافات في المقدرة العقلانية تفسر بالرجوع إلى الاختلافات الجسدية، ومثال ذلك ما قاله ديكارت عن المقلى، برغم اهتمامه بوضع فلسفة تعتبر العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس فإن هذا المفهوم الثنائي للعقل والجسد يجعل المرأة عنده ترتبط من الناحية الرمزية بعدم العقلانية (أندرسون ، 2002 ، 221).

والحضارة الإغريقية كانت تنفع إلى كراهية المرأة و أفرطت في الانحطاط بوضعيتها إلى أدنى درجة وبجذور تعود إلى الأصل الأسطوري، فنجد الربات الإناث في الأساطير الإغريقية ولدن من ربة الأرض وهي من نسل الليل، فارتبطت المرأة في اللاوعي الإغريقي بالظلام، والظلام بدوره مرتبط بعالم العماء والفوضى والشر والموت والجديم، قال "يوربيدس" إنها شر مستطير وقال "هسيودوس" إنها شر جميل، لنجدها في كل حالة شرأ ( الخولي ، 2005 ، 16).

وفي الفكر المدني الجمهوري، لأرسطو وغيره، اعتبرت النساء كاننات ضد سياسية، وضمن عدد كبير من النظريات المسيحية والأبوية جرى النظر إلى مواطنة النساء باعتبارها تزايداً غير ضروري، فاهتمامات النساء بحسب هذه النظريات، قد تم تتنيمها والتعبير عنها فعلاً عبر آبائهن وأزواجهن، هذا إلى جانب وضع النساء على قدم المساواة مع الرجال من شأنه أن يكون متعارضاً مع التراتبية الطبيعية ( فوت ، 2004 ، 47).

بل والأكثر من ذلك قد اقتصر مفهوم شعب عند اليونانيين القدماء على مجموع المواطنين الأثينيين الذكور ممن بلغوا سن العشرين، وبذلك أخرجوا النساء والمقيمين والعبيد من مفهوم الشعب، وهذا الفهم القاصر هو نفسه الذي ساد الديمقراطية الرومانية؛ إذ كان المواطن الروماني الذكر الحر هو وحده الذي يحق له الاشتراك في إدارة شئون الدولة السياسية (إمام، 1993، 13).

وكانت المرأة في المجتمع اليوناني أقرب إلى طبقة العبيد، وكان أرسطو يقول "بن المرأة للرجل كالعبد المسيد، والعامل المعالم، والبربري اليوناني، وأن الرجل أعلى منزلة من المرأة ويبرر أرسطو هذا بأن الطبيعة لم تزود المرأة بأي استعداد عقلي (جعفر، 1987، 13، 14).

اعتبر أرسطو النساء في مرتبة دنيا داخل المجتمع اليوناني إذ لا يكتسبن حق المواطنة بمجرد الإقامة وبالتالي يبقى المواطن اليوناني هو الذكر الحر، وعندما يعرف أرسطو الإنسان بأنه حيوان عاقل، فهو يعنى المواطن اليوناني الذكر فحسب (إمام، 1993، 30).

كتب أرسطو: "المرأة أكثر حناتاً من الرجل وأسهل انقياداً للبكاء، وهي أكثر غيرة وأشد مشاكسة وأكثر عرضه للزجر والضرب من الرجل، وهى بالإضافة إلى ذلك أكثر ميلاً القنوط وأقل أملاً عن الرجل وأقل حياء واحتراماً للذات، وهى أكثر كذباً وخداعاً، وذات ذاكرة حافظة بدرجة أكبر من الرجل، هي أيضاً أكثر يقظة وأشد انكماشاً" (براونميلر، 2006، 186).

ويرى أرسطو أن الأعلى يحكم الأدنى، ولما كانت المرأة بطبيعتها أدنى من الرجل، لهذا كان من الطبيعي أن يحكمها الرجل، و يعقد أرسطو مقارنة بين العلاقات في المنزل و الحكم في الدولة فيقول "ونحن نجد لأنواع هذه العلاقات شبيها في المنزل أيضاً: فعلاقة الأب بأينائه تتخذ شكل النظام الملكي، لأن الأب كالملك معنى بسعادة أبنائه وهذا هو السبب الذي جعل "هوميروس" يسمى "زيوس" بـ "زيوس الأب" لأن المثل الأعلى الملك أن يكون حكمه أبوياً" (إمام، 1994، 131، 132).

واعتبر أرسطو الأنوثة تشوها رغم أنها تحدث فى السياق العادي للطبيعة، حيث إنه فى عملية التناسل تتقدم بذور الرجل بالمبدأ الفعال والروح العاقلة، أما المرأة فهي أساساً رجل مجدب له روح حيوان، وتسهم فقط بالمادة التي يعمل فيها المبدأ الفعال، وإذا مار كل شئ على ما يرام، ينتج عن الجماع الجنس نسلاً مذكراً، ولكن إذا كان المبدأ الفعال معيباً ولم يتغلب على مقاومة المادة التي تتقدم بها الأنثى فسوف ينتج نسلاً مؤنثاً (شيفرد، 2004، 28).

لقد كرست فلسفة أرسطو الأمر الواقع وبررته، فراح أرسطو يؤكد بكل قدراته المنهجية والمنطقية أن الأنوثة نقص وتشوه، وأن المرأة امرأة لأنها ينقصها ما يجعلها رجلاً، وبالتالي الرجل هو الأرقى والأكمل، فيجب أن يكون هو الحاكم وهي المحكوم، المجلد الفامس عدر مسلسم

هكذا كان المعلم الأول الذي سادت فلسفته ألفين من السنين من أقوى أنصار الحتمية البيولوجية (الخولي ، 2005 ، 17).

وفى ظل الإمبر اطورية الرومانية، كانت المرأة تعامل معاملة الأرقاء والرجل كل الحقوق عليها، وله الوصاية الشاملة عليها، وقد كانت الأثوثة كصنغر السن والجنون سبباً من أسباب الحجر على الشخص فى القانون الروماني (جعفر ، 1987 ، 15).

كما يتضنح الوضع الاضطهادي للمرأة في الأزمنة القديمة فى الكتاب المقدس، ففي كتابات العهد القديم، تظهر النساء مخلوقات ذليلة ومهملة، فرغم أن زوجة الرجا، من بني إسرائيل لم تكن على مستوى الأمة، فقد كانت تتادى زوجها كما ينادى العبد سيده، وكان الوضع الاجتماعي والقانوني للنساء العبرانيات وضع التابع، لقد كان الرجال العبرانيون يصلون قاتلين: أشكرك يارب لأنك لم تخلقني امرأة (دالي ، 2006 ، 220 ،

وانتقلت الميول الذكرية في الثقافة الغربية التي تتبدى في العهد القديم عبر الأجيال المسيحية، ولعل أشد الصفحات المضادة للأنوثة هي في كتابات "بولس الرسول"، حيث كان يبدو له مهما ألا يكون للنساء دور بارز في المجالس المسيحية وأنهن لايجب أن يتكلمن علناً، وذهب بولمس إلى أبعد من ذلك باحثاً عن تبرير لاهوتي للعادات الشائعة على سبيل المثال "لايجب أن يغطى الرجل رأسه لأنه صورة الله وعظمته"، ومن النصوص التي تتسب إلى القديس بولمس ولا تزال تستخدم حتى الآن لإخضاع المرأة هو "انتعلم المرأة في صمت وبكل خضوع، أنا لا أسمح لامرأة أن تعلم أو أن تكون لها سلطة على الرجل، إن عليها أن تتحصن بالصمت، لأن آدم خلق أولاً، أم خلقت حواء، وآدم لم ينخدع ولكن

حواء انخدعت وأصبحت متعدية كما يقول "القديس بولس" فلأن الكنيسة تابعة للمسيح، فلتكن الزوجات تابعات في كل شئ لأزولجهن" (العرجع العمابق ، 221 ، 222).

كما أعلن القديس توما الاكويني" أن المرأة "رجل ناقص" و"كانن عرضى" وقد تم 
تمثيل ذلك في "سغر التكوين" حيث خاقت حواء من عظمة ثانوية من آدم، لقد كتب "ميشيل 
رينيه" يقول "المرأة كانن نسبى، و "رسل" كان إيجابياً جداً في قوله "جسم الرجل له معنى 
في ذاته خلافاً لجسم المرأة حيث إن الأخير ينقصه أشياء مهمة في التكوين، فالرجل يمكن 
أن يفكر في نفسه بدون امرأة، بينما المرأة لايمكنها أن تفكر في نفسها بدون رجل" (دي 
بوفوار ، 2006 ، 178).

مثل هذه النصوص التي فهم أنها أوحى بها من السماء ولم تشر إلى الإطار الثقافي التي كتبت فيه، استغلت، بوصفها أداة قوية، لتعزيز خضوع النساء فى المجتمعات الغربية، لقد استغلت بواسطة السلطات الدينية عبر القرون ضماناً للرضا الإلهي على تحويل تبعية المرأة من وضع طارئ إلى صورة لاتقبل التغيير.

وفي القرن السابع عشر كانت العرأة الطموح للتعلم يحسن بها أن تختار حياة العزوبة، ليس فقط لتجنب أخطار الحمل والولادة، ولكن لأنه لم يكن هناك فرصة للتعلم والدراسة داخل حدود الزواج (كيجان ، 2006 ، 221).

ففي أوروبا فيما بعد عصر النهضة ساد نوعان من المخاوف، أولهما: الخوف من التعليم لن يجعل المرأة صالحة للقيام بدورها الذي تحدد بخدمة الزوج والأطفال وطاعة الكنيسة، وثانيهما: يتلازم مع الأول في أن إتاحة التعليم سوف يهدد نقاء المرأة الجنسي، وبينما الفاسفة الإنمانية تعلمنا أن التعليم يقود إلى الفضيلة، إلا أن الذين كانوا يكتبون عن

التعليم في ذلك الوقت كانوا متناقضين عندما يطبقون ذلك على النساء (المرجع السابق، 234).

وفي نهاية القرن الثامن عشر كانت نظريات الحقوق الطبيعية تنطوي على أن كل الرجال لديهم القدرة على التفكير العقلاني، وبالتالي فلهم أيضاً الحقوق الطبيعية نفسها، أما النساء فهن بصورة طبيعية أدنى من الرجال، ولهذا يجب أن يستبعدن من حقوق المواطنة، وكان هذا هو رأى منظرين اعتبروا ديمقر اطيون راديكاليون ( فوت ، 2004 ، 47).

وبالرغم من أن المنظرين المنادين بالمساواة بين الجنسين في الغرب حافظوا طويلاً على أن الفكر السياسي لا يمكنه التعامل بشكل جيد مع القوى التي تجعل الرجال يتفوقون على النساء في الحياة الاجتماعية والسياسية، إلا أن الفكرة الرئيسة عن العقد الاجتماعي كما وضحها (هويز ولوك و روسو) تصف العلاقات الاجتماعية بين الرجال والدول القومية، بينما تحال المرأة إلى المجال الخاص (خان ، 2005 ، 38).

لقد سمح روسو للرجال فقط بالمشاركة فى العقد الاجتماعي معطياً النساء الدور المهم كأمهات، وهو تتشئة أو لادهن وليس بناتهن على قيم المواطنة، ولكنه في الوقت نفسه يستبعدهن من الوضعية الشرعية للمواطنة، هكذا يجب على الولد النموذج فى كتابه لميل أن يخدم الدولة، أما البنت صوفي فعليها أن تخدم لميل، لقد اكتسبت النساء قيمتهن في الدولة باعتبارهن أمهات فى حين يكتمبها الرجال باعتبارهم مواطنين، هذا الاختلاف الفتوى كان هو الأساس فى نظره لجمهورية قوية، لأن الجمهورية تحتاج أمومة النساء مثلما تحتاج فعاليات الرجال (فوت ، 2004 ، 47 ، 48).

 نفسها شيئاً مغرياً مثيراً للرغبة، ورفيقاً طائعاً للرجل، ويرى روسو أنه وفقاً لشخصية الأنثى تعد الطاعة هي الدرس الأعظم الذى يجب تلقينه لها لكي ينطبع فى وجدانها بقوة لا تغتر (ولستونكرافت ، 2006 ، 253).

تذهب "سوزان موللر أوكين" إلى أن روسو يريد من المرأة أن تكون بغياً وراهبة ألى أن واحد، بغياً لكي تتفنن في إمتاع الرجل، وراهبة لكي يأمن إلى عرضه وانتساب أولاده إليه، ورغم اعتراض روسو على نظرية أرسطو القائلة أن العبودية نظام طبيعي إلا أنه لم يتردد في أن يوافقه في اعتبار عبودية النساء أمراً طبيعياً، وبرغم من انشغاله بالمساواة ببن البشر إلا أنه قصرها على عالم الذكور فقط، اهتم بالعدالة والمساواة في الدولة، ثم العبودية والخضوع في الأسرة، وهذا الاتجاه انبعه سائر التنويريين، وحتى أرجست كونت الذي أكد أن دونية المرأة هي الوضع الطبيعي لها، ورأى "بلزاك" أن المرأة لا دور لها في الوجود إلا تحريك قلب الرجل، كما أكد "جون لوك" أن خضوع النساء لأزواجهن شئ أساسي ومطلق في الطبيعة (الخولي ، 2005 ، 18 ، 19).

ويؤكد كانط أن المرأة غير قادرة على التشريع، وغير مؤهلة للتصويت، وأنها في حاجة إلى توجيه الذكور الأكثر عقلانية، كما يرى أن الحكم الذاتي ليس النساء(Annette,1994)، كما يعتبر النساء غير قادرات على أن يكن أشخاصاً أخلاقيين كاملين؛ لأن أسس الأخلاق تعتمد كلية على العقل، ولأنه يرى أن النساء ناقصات عقلياً، وفي القرن العشرين نشر فرويد آراء مماثلة، حيث يرى أن النساء كانتات أدنى من الرجال بسبب نقص تركيبتهن البيولوجية (هيلا، 2008، 87).

 فالمرأة تحول دون التفكير الفعال الدقيق، ولكي يشق الرجال طريقهم في هذا العالم، عملوا على إسقاط العديد من الصفات المهترئة غير المرغوبة على المرأة (شيفرد، 2004، 29).

كانت أفكار كهذه تأملات ضمن التصورات الفلسفية الخاطئة التي سادت عصرها، وأيضاً مساهمات مهمة في السيادة الذكورية المستمرة، وهكذا كان الفكر الفلسفي عن دونية المرأة سبباً ونتيجة في إخضاع النساء في النظام الأب.

## (3) فلسفة النظام الابوي في تربية المراة:

## (١) ماهية المراة في النظام الأبوي:

المرأة في النظام الأبوي ببساطة هي" ما يقرره الرجل، فهي بالنسبة إليه جنس مطلق، تتحدد وتتشكل نسبة إلى الرجل وليس هو بالنسبة إليها، هي العرضية وغير الضرورية في مقابل الرجل الضروري، فهو الموضوع وهو المطلق .. وهى الآخر" (دى بوفوار، 2006، 178).

والمرأة هي كل ما لايميز الرجل، أو كل ما لايرضاه لنفسه، فالرجل يتسم بالقوة والمرأة بالضعف، والرجل بالبعجابية والمرأة بالعاطفية، والرجل بالإيجابية والمرأة بالسلبية، وهذا المنظور يقرن المرأة بالسلبية وينكر عليها الحق في دخول الحياة العامة (جامبل (أ) 2002، 14).

والممداواة في الوظائف بين الرجال والنساء أمر الايقبله النظام الأبوي حيث يحتكر الجنس الأقوى وظائف معينة، ويتذرع بعجز النساء كوسيلة للحفاظ على تبعيتهن

فى الحياة المدنية لأن أغلبية الجنس الذكرى لا تستطيع تحمل فكرة الحياة مع أنداد (ميل ، 2006 ، 279 280).

فالمرأة تعمل من أجل الرجل وتخدم من أجل الرجل وتملك من أجل الرجل، وتملك من أجل الرجل، وباختصار فإن الدور المعياري للمرأة في الثقافة الأبوية، هو أنها زوجة وأم، وهذا الدور يتوقعه منها المجتمع، وينتظر منها القيام به، ويدعم ذلك وجود الأسرة الممتدة البطريركية (الساعاتي ، 2006 ، 157،159).

ويصف "أندرسون" وضع النماء في الأسرة الأبوية، حيث يرغمن على طاعة لزواجهن و يتعرضن التهديد بالتطليق، أما الوصاية على الأبناء فقد آلت دائماً للأب ولم تتل الأمهات من حقوق الكفالة إلا تلك التي تشمل الأطفال الصغار جداً في السن، وأمكن للاباء أن يرتبوا لزيجات إجبارية بين قصر من كلا الجنسين ولنساء راشدات لم يسبق لهن الزواج (مورز ، 2003 ، 193).

ويشرح الطاهر حداد مظاهر التسلط التي تعانى منه المرأة فى العائلة الأبوية مثل عدم حربتها فى اختيار الزوج، كما أن المؤسسة الزوجية الاتخلصها من التسلط، بل إن الزوج يمارس عليها أشكالاً منه، ويشير الحداد إلى أن المجتمع الايحاكم الرجل ويعتبر المرأة مسئولة عن الانحراف ويرى فى ذلك رمزاً الاضطهادها التاريخي(أوزوريل، 2003 ، 124،125).

وتؤكد "مارى ديلى" "أن المرأة فى حالة الحيض فى ظل النظام الأبوي تعتبر مريضة وغير متوازنة وغير طاهرة، فالدم الذي يسيل منها يعد هنا رمزاً للعار وعلامة على عدم طهارتها من الناحية الأونطولوجية" (جامبل (ب) ، 2002 ، 49). ومعنى ذلك أن كل الأسباب سواء أكانت اجتماعية أم ترجع إلى الطبيعة الأنثوية تتضافر لتجعل من غير المرجح أن تصبح النساء متمردات على سلطة الرجال، فالرجال لا يريدون الطاعة من النساء فقط، بل يريدون عواطفهم، ويرغبون في أن يحصلوا من النساء ليس على عبد يقبل عبوديته ولكن عبداً خانعاً ذليلاً، وبالتالي فقد استخدموا كل شئ في مقدورهم لاستبعاد عقولهن(ميل، 2006).

## (ب) غايات تربية المراة في النظام الأبوي:

تتلخص الغاية من تربية المرأة في النظام الأبوي في:

- تقديم الراحة للرجل؛ ومعنى هذا أن حياتها ليست لها قيمة في حد ذاتها ولكنها وسيلة
   لإشباع الرجل، كما تعتبر المرأة وسيلة للإنجاب من أجل استمرار البشرية.
- الحفاظ على جو السكينة والطهارة من أجل الأسرة ببقائها في البيت، وقد دعم هذا كتابات مفكرين مثل "مارى أليس" التي وصفت المرأة بأنها "مخلوق نسبى" بمعنى أنها غير ذات أهمية ككائن منعزل ولكن صلاتها بأبويها وزوجها وأولادها هي التي تعطيها دوراً في المجتمع، وعزز "جون راكمون" فكرة الميادين المنقصلة، حيث يعتبر الرجل هو الفاعل والمكتشف، والمرأة هي ربة البيت الطاهرة، لقد كان "راكمون" يفترض أن أغلبية المنتيات لهن دور واحد، وهو أن يماعدن أزواجهن، وحث الآباء على تعليم بناتهم تعليما ولفياً فعالاً بقوله "بجب أن نتاح المرأة كل ألوان المعرفة التي تساعدها على تفهم عمل الرجل بل وعلى أن تعينه عليه" (ساند رز ، 2002 ، 41 ، 45).
- الزواج هو السبيل الوحيد أمام المرأة للاندماج في المجتمع، حتى ولو جعلها تقع
   تحت سلطة الرجل، حيث تؤكد "سيمون دى بوفوار أن المرأة التي تظل غير منزوجة

نعتبر فضلة، فالزواج يمثل حجر الزاوية في النظام الأبوي، فهو من ناحية يمكن الرجل من السيطرة على الوظائف الإنجابية للمرأة وعلى عملها المنزلي، ومن ناحية أخرى يجعل المرأة تأخذ اسم زوجها، طبقاً للتقليد الغربي(جامبل(ب) ، 2002 ، 402).

حصر المرأة في دورها كأنثى، كزوجة وكأم، فالأنوثة حتمية بيولوجية مغروضة على المرأة، تحصرها داخل الأسرة التي يرأسها الرجل وفقاً الشروطه ومطالبه، ولأن الأسرة تنبو مؤسسة ضرورية لاستمرارية الحياة، كانت الحتمية البيولوجية وضرورية الأسرة هما الذريعتين اللتين جعلتا وضعية المرأة الأدنى الخاضعة للرجل هي الأمر الواقع (الخولي، 2005، 12).

### (ج) الصورة النمطية للمراة في النظام الأبوي:

الصورة النمطية أو المنطبعة " Stereotype" هي الصورة الذهنية المشتركة التي بحملها مجموعة من الأفراد والتي تتكون غالباً من رأى ناقص أو مشوه، لذلك تشير المعتقدات الجامدة إلى الأفكار والآراء الشائعة في المجتمع والتي يأخذها الناس بدون شك في قيمتها، ويلجأ إليها الأفراد لجوءاً تعودياً ليطبقونها في حياتهم بلا مناقشة ( محمود ، 2004).

وتتكون الصور النمطية من خلال تجارب الفرد المباشرة، وهي حصيلة جميع خبراته، وتسهم الأسرة والمدرسة وغيرها من المرجعيات في تكوينها، ومن ثم يمكن القول أن الفرد لابرى العالم بعينه ولكن بعيون من نقلوا إليه صوراً عن هذا العالم.

من خلال التشئة الاجتماعية وما تقدمه الوسائط الثقافية المختلفة، ومساعدة أصحاب الأبديولوجيات الفكرية التقليدية، يرسم المجتمع الأبوي للمرأة صورة نمطية يصعب الخروج عنها مستخدماً فى ذلك أساليب التدعيم المباشر، كأسلوب القبول الاجتماعي الذي يعمل على إذابة اتساق المرأة مع القالب النمطي السائد، أو أسلوب الاستهجان الاجتماعي الذي يعمل على رفض السلوك الذي يتعارض مع الدور المرسوم للمرأة & Crawford.

و يؤكد جون ستيوارت ميل أن النظام الأبري استخدم قوة التربية والتتشئة ليجعل النابة الوحيدة للمرأة هي أن تروق للرجل، ولا يكون لها حياة إلا في العواطف التي يسمج بها لها، وأغلقت في وجهها أي فرصة أخرى المحصول على وضع أفضل في المجتمع (الخولى، 2005،20،21).

فعندما يوحى المجتمع للمرأة بأن المنطق والعقل هما من خصائص الرجل، بينما العاطفة والشعور هما مزايا الأنثى، حتى تقذف بكتب الفيزياء من النافذة وتحبس نفسها فى المنزل وتهب نفسها للأحاسيس الشاعرية ( برونى ،2006،4066)، فالمجتمع بنتظر من المرأة أن تكون وديعة، تتقبل أي شيء، سلبية وعاطفية، لا عقلانية حدسية ذاتية، شغوفة حساسة وحنونة، لاتهاجم ولا تتافس (شيفرد ، 2004 ، 29)، والغضب عند المرأة ليس الحليفاً فالمرأة التي تتقاد للغضب لا تكون جذابة فوجهها يأخذ صوراً غير مستحبة مثل انطباق الفكين وضيق العينين وانكشاف الأسنان، فالتحمل اللانهائي في المرأة فضيلة أنثرية تعظر أية استجابة غاضبة (براونميلر ، 2006 ، 188).

ومن أهم ملامح الصورة النمطية للمرأة التي تجسدها الرسالة الثقافية الموجهة للبنات، أن البنت بجب أن تسعى إلى الحب لا إلى السلطة، ويجب أن يركز برنامج الأنوثة على مفهوم الاستصلام، فتتعلم الأنثى أن تخرس قواها وفرديتها، وتستجيب للعالم بأسلوب عاطفي غير تنافسي، ويجب أن نغتتم كل فرصة لإظهار أنها مرنة وغير أنانية (جلبرت، وبستر، 2006 ، 83 ، 85).

ومن متطلبات الأتوثة أن تهب المرأة حياتها للحب الأمومي، الحب الرومانسي والرعاية غير المحدودة للأسرة والطغولة، فالنساء يتعلمن منذ الطغولة المبكرة أن يحافظن على قلوبهن وأن يحتفظن بذكريات عاطفية، فتذكر الأشياء التي مضت مثل أعياد الميلاد والمناسبات السنوية والأشخاص الذين رحلوا عن الحياة هي خاصية أنثوية (براونميلر، 2006 ، 195).

ولكي تؤمن المرأة عواطف زوجها تحتفظ بأعصابها بحالة سليمة وتتظاهر بالرقة، فالضعف قد يثير رقة الرجل ويشبع كبرياته المغرور، ولكي تحافظ المرأة على البراءة يتم إخفاء الحقائق عنها وتجبر على اتخاذ خصائص زائفة قبل أن يكتسب عقلها أية قوة، فهي نتعلم منذ الطفولة أن الجمال هو صولجان المرأة، فتضحي بقوة العقل والجسد في مقابل الجمال، وتعتقد أن الطريق الوحيد للارتفاع في العالم هو الزواج، وعندما تزوج تسلك كما هو مئوقع من الأطفال أن يسلكوا، فتلبس وتتجمل ولستونكرافت ، 2006 ، 255، 250).

وسوق التجارة بالطبع يرحب بالإجماع الثقافي على الصورة النمطية والدور الطبيعي . المرأة، فالأزياء وأدوات التجميل وأثاث المنزل تشكل تجارة عالمية رائجة، هذا بالإضافة إلى استغلال طراز المرأة المدللة والذي تؤكده كل وسائل الإعلام التي تستفيد من استغلال النعريف الثقافي للمرأة.

#### المبحث الثاني: النسوية ومقاومة النظام الأبوي:

#### (1) النسوية(النشأة والمفعوم):

بدأت الحركة النسوية في انجلترا في العام 1782 بظهور كتاب (دفاع عن حقوق المرأة) "لمارى ولستونكرافت" والتي أكدت فيه أن المرأة إذا تلقت التعليم نفسه الذي يتلقاه الرجل لكانت مماوية له من جميع الوجوه (ولمستونكرافت، 2006).

وفى العلم 1805 استخدم لأول مرة مصطلح "تسوى" في دورية "منارة العلم" مع الشداد التتاول النقدي لتوزيع الأدوار الجنسية للرجل والمرأة، حيث ناضلت نصيرات حق العرأة في التصويت من أجل إعطاء المرأة نصيباً في العملية السياسية (ساندرز ، 2002 ، 53 ، 54).

وظهر مصطلح النسوية في فرنسا في أولخر القرن التاسع عشر، وفي مصر فيما قبل ثورة 1919، لم يكن هذا المعنى الجديد منتشراً، خاصة وأن المدافعات عن حقوق المرأة حاولن التمييز بينهن وبين الحركات النسائية المطالبة بحقوق المرأة السياسية في الغرب(بارون، 1999، 13).

وقد أشارت كارين أوفين أن أول من أطلقت على نفسها مصطلح نسوية Feminis، من الفرنسية "هوبرتين أوكلير" التي استخدمت منذ سنة 1882 في نشرتها الدورية مصطلح "المواطن المرأة" واصفة به نفسها وشريكاتها (ربان فوت، 2004، 29)، وفي العلم 1910 عقد المؤتمر الدولي لنساء الإشتراكية وفيه جرى اعتماد مصطلح النسوية Feminism وأعلن الثامن من مارس عبداً للمرأة واعتمدته عصبة الأمم (الخولي ، 2005، 24).

والنسوية تعني الاعتقاد في حق النساء في الحصول على حقوق سياسية واقصادية واجتماعية بالنساوي مع الرجال، وهي مجال يتضمن حركات متتوعة ونظريات وقلسفات تعنى بقضية التمييز بين الجنسين وتدافع عن المرأة، وهي باختصار حملة من أجل حقوق النساء واهتماماتهن(Collins Dictionary, 2006)

ويشير التعريف العام النسوية إلى أن المرأة لا تعامل على قدم المساواة، في المجتمع الذي ينظم شئونه ويحدد أولوياتة حسب رؤية الرجل وإهتماماته، والنسوية باختصار هي حركة تعمل على تغيير الأوضاع لتحقيق المساواة الغائبة (جاميل (أ) ، 2002 ، 14).

وقد اختلف الدارسون على حدود التعريف وتطبيقه، فرأى البعض فى توسيع دور المرأة داخل الأسرة تعريفاً للنسوية، في حين رأى البعض الآخر الأسرة عائقاً فى سبيل تحرير المرأة وركز على محاولة إنهاء كافة أشكال القيود المفروضة على المرأة والمطالبة بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية متساوية، واعتبار هذا هو النسوية (بارون، 1999، 18).

وتعرف "مارجو بدران" النسوية بأنها "إدراك القيود المفروضة على المرأة ومحاولات نزع هذه القيود وتطوير نظام نوعى أكثر عدلاً وإنصافاً ترتبط به أدوار جديدة النساء وعلاقات جديدة بين الرجال والنساء"، إلا أن هذا التعريف يستبعد كثيراً من الحركات النسائية في الشرق الأوسط من الوصف بالنسوية، حيث لم تسع النساء إلى تطوير علاقات نوعية بقدر ما سعين إلى حماية أنفسهن من آثار الحكم الاستعماري، إلا أن النساء استغلان دخولهن إلى الحياة العلمة من باب النضال الوطني لمجابهة الحواجز التي تصيق عليهن (فلا يشمان، 2003، 134).

وخلاصة القول فالنسوية هي كل فكر أو ممارسة يهدف إلى مراجعة و نقد النظام السائد في البنيات الاجتماعية، الذي يجعل الرجل هو المركز، هو الإنسان، والمرأة جنساً آخر في منزلة أننى نفرض عليها الحدود والقيود، وتمنع عنها إمكاناته النماء والعطاء، لتبدو الحضارة في شتى مناحيها لتجازاً ذكورياً خالصاً يؤكد ويوطد سلطة الرجل وتبعية أو هامشية المرأة (الخولى، 2004، 11)، فالنسوية ضد الاستقطابية ورفض مطابقة الخبرة الإنسانية بالخبرة الذكورية بما تتطوي عليه من بنية تراتبية هرمية امتدت في الحضارة الغربية من الأسرة إلى الدولة (الخولى، 2005، 9، 10).

ومن هذا المنطق يمكن لمصطلح النسوية Feminism أن يوصف ككل الأفكار والحركات التي تتخذ من تحرير المرأة أو تحمين أوضاعها هدفها الأصلي، والنسوية في أصولها حركة سباسية تهدف إلى غابات اجتماعية تتمثل في حقوق المرأة وإثبات ذاتها ودورها، وقد بدأت النسوية مع القرن التاسع عشر حركة لجتماعية تمخض عنها فكر نسوى، وفي سبعينيك القرن العشرين نشأت عنها نظرية نسوية.

### (2) الأصول الفلسفية للنسوية:

يخبرنا التاريخ بالعصر الأمومي، عندما كانت المرأة هي مركز المؤسسة الاجتماعية، فقد تميزت الحضارة الغرعونية بتوازن معجز بين المرأة والرجل، ووصل هذا التوازن إلى المستوى الثيولوجي، فكان عدد الأرباب المعبودة مساوياً لمعدد الربات، وكانت المرأة تشارك في النشاط الاقتصادي وفي الطقوس الدينية بل وفي الحكم، حيث اقتصرت وراثة العرش في عصر ما قبل الأسرات على فرع الأمهات (كريم، 1994، 21).

فقد تربع على عرش مصر ملكات كثيرات أشهرهن حتشبسوت، كما وصلت إلى العرش البطأ "سلِك - نفرو - رع" كما يسجل التاريخ للملكة نفرتيتي كفاحها إلى جوار زوجها الجنائون، وقد: تؤلمت البطأ اللملكة كليوباترا عرش مصر (جعفر، 1987، 98، 99).

روتتكر "هند : نوفق" وهي من النساء الشاميات، "سمير لميس" وهي ملكة آشورية وَاتْبَقَيْسْ" مُلَكَة سَنِّا، وَتَنْبَى عَلَى اللّهِرَأَة المصرية في زمن الفراعة والتي كانت تجر أذيال الالفلف والأنب وتِتَهَمْ بُلُوْاجِ اللّفاخر والكمال (بارون ، 1999 ، 103 ، 104).

و و تنتشهه البندا جين شيفورد برايزيس تجسيداً لقيم الحب والنماء والوفاء ولملمة الأشلاء مر ومجاربة الشيوية في الشيارة الماريخة إلى أن الحضارة الفرعونية قد تداركت هذا الذي أفلت من اللطاط المحدث . . (شيفورد ١٠-2004).

و يتكننا أن الله في الكتاب الخامس من جمهورية أفلاطون منطلقات النسوية الحديثة، ويتكننا أن الله في الكتاب الخامس من جمهورية أفلاطون منطقة الحراس في الجمهورية أول بموضع تتنبيا في إفلاط المناء مع الرجال، حيث أكد أفلاطون صراحة على البحمهورية أول بموضع تتنبيا في إفلاط النساء مع الرجال، وبناء على ذلك فقد أكد أفلاطون الجلى بضرور و مناء على ذلك فقد أكد أفلاطون الجلى بضرور و مناء على ذلك فقد أكد أفلاطون الجلى بضرور و مناء على ذلك فقد أكد أفلاطون الجلى بضرور و مناء على ذلك فقد أكد أفلاطون الجلى بضرور و مناء على الله المناء في طبقة الحراس ( زكريا ، 2004 ، المناء 2004 ).

ر رور عدد النسوية، تذهب "سوزان الرابع على ان افلاطون من رواد النسوية، تذهب "سوزان المطون من رواد النسوية، تذهب "سوزان المطول أوكينن" أران البغائد الفائد المعلومة الموال المعلومة الموال المعلومة المعلو

ويذهب إمام عبد الفتاح إمام إلى أن أفلاطون كان يكن كراهية شديدة للمرأة، فهو، أي أفلاطون، يقول عن يتول عن تربية الحراس: " إننا سنكون على حق لو جنبنا عظماء الرجال نلك العويل والنحيب وتركناه اللنماء" وهو باختصار ينبهنا إلى ضرورة استبعاد العنصر النسائي من برنامج النربية، ومن ثم فلم تكن المساواة مقصودة لذاتها، وإنما هي نتيجة منطقية لإلغاء الأسرة (إمام ، 2005، 7، 8).

ويذهب فؤاد زكريا إلى أبعد من ذلك حيث يقرر أن أفلاطون لم يرم إلى تحرير المراة، بل فقط أراد لها أن تكتسب أوصافاً رجولية، كما أنه جرد العلاقات الجنسية من أي مشاعر وجعلها مسألة تتاسلية فحسب في أوقات تحددها الدولة، هذا فضلاً عن إشارات أفلاطون في محاوراته إلى أن الحب الحقيقي عنده هو حب الجنسية المثلية كنتيجة طبيعية الإفراط المجتمع الأغريقي في الذكورية وفي تحقير المرأة ( زكريا ، 2004).

وفى الفلسفة الحديثة ربما وجدت إرهاصات، يمكن أن تكون جذوراً النسوية، مثلما فعل" أدريان هيلفسيوس" الذي شكك فى الحتمية البيولوجية، حين أشار إلى أن سبب خفة المرأة هو سوء التربية وليس دونية فطرية فيها، و"هو لباخ" الذي رأى أن وضع النساء لا يعدو أن يكون شكلاً آخراً من أشكال العبودية، وقد سبق إلى ذلك راهبات وشاعرات وواعظات أشرن إلى تحفظات على وضع المرأة ومشاكلها وخصوصيتها (الخولي، 2005).

وقد سبق الشرع الإسلامي في تقرير مماواة المرأة بالرجل، فأعلن حريتها واستقلالها، واعتبر لها كفاءة شرعية في جميع الأحوال المدنية من بيع وشراء وهبة ووصية من غير أن يتوقف تصرفها على إذن أبيها أو زوجها، كما أن الميل إلى تسوية المرأة بالرجل في الحقوق ظاهر في الشريعة الإسلامية حتى في مسألة التحال من عقد الزواج.

وقد أكد "ابن رشد" أهمية المرأة في ترقية المجتمع، بقوله "إن السبب في ضياع المدن وهلاكها أن حياة المرأة فيها تتقضي كحياة النبات، فهي لا تساهم في صنع الثروة المادية والمعنوية للمجتمع أو الحفاظ عليها" (جمعه ، 2005 ، 878).

و في الامبر اطورية العثمانية برغم من وجود الأيديولوجية الأبوية، إلا أن هذا لم يمنع من وجود مقاوضة في الصلات بين الجنسين، فقد تمتعت النساء بمرونة مؤسسية خاصة في النظام القضائي، حيث وجدت في أضابير المحاكم الشرعية وثائق خاصة بالملكية؛ إذ اشترين الأملاك وبعنها وورثن الثروة وأسسن الوقفيات واستأجرن المزارع ( تاكر ، مربوذر ، 2003، 32).

كتبت "مارى أوكسلى" علم 1656 تشير إلى أن المرأة لو كانت أدنى فكرياً من الرجل فذلك لأنها حرمت من نفس الظروف التي أتبحث للرجل، ومعنى هذا أن دونية المرأة ليست أمراً طبيعياً وإنما وضع مفروض عليها تقافياً، وتقول "باثوابيل ماكين" عندما ترسخ العادة فإنها تصبح عظيمة الأثر حتى كأن لها قوة الطبيعة ذاتها، ومن ذلك أن العادة الهمجية، التي تقضى بتنشئة النماء في مرتبة أدنى من الرجال، شاعت بيننا وغلبت إلى حد الاعتقاد الأكيد بأن المرأة لم تمنح المعتل كالرجل وأنها لا يمكن تهذيبها مثله بالتعليم، وتستطرد قاتلة "واعتقد أنه لو أتشئ عدد من المدارس المؤهلة لتعليم الصيدات تعليماً سليماً لخجل الرجال من جهلهم" (رايت، 2002، 31).

وفى عام 1790 علق الماركيز الفرنسي دوكو ندورس على فكرة الحقوق الطبيعية واستبعاد النساء منها، بقوله "حتى لا يكون هذا الاستبعاد نوعاً من أنواع الطغيان فمن الضروري أن يتم إثبات أمر من اثنين: إما أن الحقوق الطبيعية للنساء ليست متطابقة على الإطلاق مع الحقوق الطبيعية للرجال، وإما أن نوضح أن النساء غير قادرات على ممارسة تلك الحقوق، أما الألمانية "إنيا بالم دو إيلديرس" التي عاشت في فرنسا، فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك حيث نادت بالمماواة في المواطنة ليس فقط استناداً إلى فكرة التساوي في القوة ( فوت ، 2004 في 18، 149).

وفي العام 1791 أصدرت "أوليمب دوجوس" "حقوق المرأة والمواطنة" وهو نقد الحقوق الرأة والمواطنة" وهو نقد الحقوق الرجل والمواطن" الذي أنتجته الثورة الفرنسية مستخدمة معجم الحقوق الطبيعية المطالبة ليس فقط بحقوق متساوية وحماية لكلا الجنسين ولكن أيضاً المطالبة بالتزامات متساوية ومشاركة متساوية ونصيب متساو في الثروة (المرجع السابق ، 49).

وفي العام 1792 اعترضت النسوية الانجليزية "مارى ولمستونكرافت" على افتراض روسر" بأن الأمهات الجمهوريات لا يحتجن وضعية شرعية خاصة بهن كمواطنات، مؤكدة أنه لابد أن يمتد الخطاب المدني الجمهوري حول المواطنة ليشمل النساء، ولابد من قبولين كأنداد على الممستوى السياسي، وقد رأت "ولستونكرافت" أن هناك نشاطات مواطنة وولجبات مختلفة لكل من المرأة والرجل، فالتتوع وارد في الجمهورية ( واستونكرافت ، وفي العام 1855 كانت "لرالف والدولمرسون" كلمات عن طبيعة المرأة توضع نظرة القرن التاسع عشر إليها فقد قال "إن لختلاف المرأة نابع من فضليتها العظمى"، وقال أيضاً "النساء هن المسئولات عن تحضر النوع الإنساني، وإذا كنت قادراً على وضع تفسير للحضارة فأنا أقول أنها قوة النساء الفاضلات" (براونميلر ، 2006 ، 186).

ويصفة عامة لم يتبن فليسوف بحجم جون ستيوارت ميل فضية المرأة، ويعتبر كتابه استبعاد النساء مانفستر الحركة النسوية، واستهل كتابه هذا بإعلائه أن أولى قناعاته هي أن المبدأ الذي ينظم العلاقات الاجتماعية بين الجنسين أي تبعية أحدهما القانونية للآخر إنما هو مبدأ خاطئ في ذاته وينبغي أن يحل محله مبدأ المساواة الكاملة بينهما، ويستطرد قائلاً: "إن التحريم الذي تخضع له النساء بمجرد واقعة مولدهن إناثاً لا مثيل له التشريع الحديث" (الخولى ، 2005 ، 20).

وكان" ميل" أول من دافع عن حقوق المرأة الانتخابية، فقد دعا إلى عقد جلسة لمناقشة حقوق النساء الانتخابية عام 1868 في مجلس العموم، ومن أقواله "إنني أعلم أن ثمة شعوراً غامضاً بود ألا يكون المرأة حق في شئ اللهم إلا في خدمة الرجل .. هذا الادعاء بمصادرة نصف الإنسانية في مبيل راحة النصف الآخر، اينطوي على رعونة وظلم في آن معا" (إمام ، 1993 ، 26 ، 27).

## (3) تطور مقاومة النسوية للنظام الأبوى:

#### (١) النسوية في الشرق العربي:

فيما يلي استعراض لمرلط النسوية في الشرق العربي، مع التركيز على مصر، وهي ثلاث مراحل ليست بينها خطوط فاصلة، بل ربما وجد تداخل أو تزامن بين مرحلة ولغرى أو بينهم جميعاً.

## المرحلة الأولى(النهضة):

شهدت تلك المرحلة السجال عن وضع المرأة الذي استهله الاصلاحيون والمفكرون في الصحافة وغيرها، كما شهدت نمو عديد من التنظيمات النسائية (فلايشمان،140،2003).

ويعتبر رفاعة الطهطاوي من أواتل المفكرين المصريين في العصر الحديث الذين نتاولوا قضية المرأة، ويعتبر كتابه " تخليص الابريز في تلخيص باريز " أباً لتحرير المرأة.

ويلاحظ أن الطهطاوي دشن مسيرة رواد التنوير وهو بين شقي رحى الحكام من جهة، ورجال الدين من جهة أخرى، فقد كان الطهطاوي موظفاً حكومياً ويلتزم بعدم الخروج عن مقتضيات هذه الوظيفة، وكان أيضاً شيخاً أزهرياً يخوض معركة أساساً في مواجهة أزهريين متشددين ومحافظين، ومن ثم فقد فرض عليه أو فرض هو على نفسه أن يظل دوماً مناوراً بين الليبرالية وبين الفقه الديني غير القادر على التجدد (السميد، 2000، 15).

فالطهطاوي رغم إقراره بمفهوم المساواة، وإعجابه بالنساء الفرنسيات المتحررات، كما وصفين في كتابه " وصف الرحلة"، إلا أنه في كتابه "المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين"، الذي كتبه كمسئول تربوي حث على أن تحتجب المرأة عن الأجانب وأكد أنها مخلوق لملاذ الرجل، وأنها أعدت لحفظ المصالح المنزلية، ولم يتجاسر على الاشارات الطفيفة لأوضاع النساء في بلده ومنها قوئته" بأنهن جزء من متاع البيت" ولم يقدم البتة على إعادة النظر في العلاقات التراتبية المساتدة بين الجنسين (أوزوريل، 2003، وشهدت الفترة القاصلة بين خطاب الطهطاوي و خطاب محمد عبده وهي حوالي أربعة عقود تحولات مهمة في المجتمع المصري انعكست على الوضع النسائي بوضوح، اذ شاع تعليم البنات نسبياً ودخلت أعداد محدودة منهن سوق العمل مؤهلات بالتعليم الذي اكتسبنه في بعض المدارس كمدرسة الحكيمات التي أنشئت سنة 1832، كما أن عدد المدارس الابتدائية البنات قد تزايد، كما أصبح ارتياد المجال العام مباحاً للنساء وخاصة المنتميات الطبتات العليا ( أحمد، 1999 ، 144).

وقد توخى محمد عبده وضع الأساس بشأن المسألة النسائية من داخل المرجعية الدينية فقد كانت فتاويه بمثابة خلخلة من داخل المنظومة الدينية للنسق التراتبي الذي تحكم خلال قرون في العلاقات الزوجية وترسخ بفعل القراءة المتشددة للنصوص الدينية، وهي قراءات تعكس العقلية الأبوية، لقد أفتى بحق المحاكم بمنع تعدد الزوجات اذا كانت له مترتبات سلبية على أوضاع النساء والأسرة، كم عزز المساواة بين الجنسين (أوزوريل، 2003، 55)، كما أفتى بمنع المرأة الحق في الطلاق لأن كرامتها لاتكتمل الابهذا الحق غليون ، 1987، 9).

ويعد قاسم أمين من المفكرين الليبراليين الذين دعوا إلى تحرير المرأة في الفترة من 1882–1919، فقد أصدر كتابيه "تحرير المرأة (1899 و "المرأة الجديدة" 1900، إلا أن المواقف تجاهه قد تباينت بين القبول والرفض، فقد اعتبره البعض رائداً لتحرير المرأة في مصر والعالم العربي ( أوزوريل، 2003، 73)، بينما شكك البعض الأخر في ذلك واعتبره إيناً لكرومر والاستعمار، و أن كتابه تحرير المرأة، مجرد دعوة لاحلال النمط الغربي السيطرة الأبوية محل النمط الإسلامي (احمد، 1999)، فقد كان افتتاعه قوياً بأن عد خروج المرأة عن وظيفتها وحصر الوظائف العامة في الرجال، يعد تقسيماً طبيعياً

يستأهل المحافظة عليه، وكان تعليم المرأة من وجهة نظره يهدف أساساً لنقلد مهامها المنزلية ( نجيب،1994،82).

والمتأمل في الفقرات السابقة يجد أن الحركة النسوية في الشرق رجالية المنشأ، وقد أدى هذا التصور إلى الاعتقاد بأن النساء لم يكن لهن وجود ايجابي في طرح قضية المرأة، وأنهن انضممن إليها بعد سنوات، بظهور كتابات ملك حفني ناصف، وقد إنساق الدارسون وراء هذه التأكيدات ونسبوا تأسيس الحركة النسائية للرجال ليس في مصر وحدها ولكن في العالم العربي ككل،

# • المرحلة الثانية (الكفاح الوطني):

وتمثلث في تبنى النساء القضية الوطنية كخطاب محرر، رابطات بينه وبين مايقين به من مشاركة مباشرة في الحركات الوطنية لتحرير المرأة، فقد رأت النساء القضية الوطنية فرصة وياباً لتبرير الخروج من الدور الضيق الموصوف للنساء.

قد بدأت نساء الشراتح الاجتماعية العليا في المشاركة في القضايا الوطنية وظهرت طلائع حركة المرأة في مظاهرة النساء المشهورة سنة 1919، وتألفت لجنة مركزية السيدات الوفديات شاركت في المقاطعة الاقتصادية سنة 1922، وظهرت راندات الحركة النسائية من أمثال هدى شعراوي ونبوية موسى التي دعت إلى تعليم البنت بحيث لايقتصر على التدبير المنزلي، وأن المرأة ليست خادمة ولا طاهية، بل هي قبل كل شيء وزيرة الشئون البيت (نجيب، 1994، 83).

و قبل ذلك مثلت ملك حفني ناصف النساء لأول مرة في أحد المؤتمرات التي عقدتها حكومة مصطفى رياض سنة 1911، وقدمت للمؤتمر مشروعاً إصلاحياً يتعلق بكل ما يهم المرأة، ويتلخص هذا المشروع في تعليم البنات الدين الاسلامي من الوجهة السليمة، والاهتمام بتعليم البنات تعليماً إلزامياً، وتخصيص عدد من الخريجات في الدراسة الثانوية للتخصيص في مجال الطب والتتريس، وإطلاق الحرية لهن في الإلتحاق بالجامعة، ومن لقوالها: "إن المرأة يجب أن نتعلم بما يمكنها أن تكون مستقلة عن الرجل لا عالة عليه، وهذا مايعيرها به الرجال "وظيفة المرأة نافعة وضرورية كوظيفة الرجل، ولكن الجهل ألهد خلقها وجعلها ترضى بأن تكون أنثى لاغير فاحتقرها الرجل لأنها احتقرت نفسها وجهلت قدرها" كما دعت لعمل المرأة (جعفر، 1987، 109، 100).

# المرحلة الثالثة (نسوية الدولة):

وتتسم هذه المرحلة بالتفاعل بين مشروع بناء الدولة والحركة النسانية بما فيها من ضم البتماء إلى ذلك المشروع مما تتج عنه تطور نسوية الدولة، و هذا لم يحدث في مصر قبل سنة 1952.

قد سعت الدولة بمسانتها حقوق المواطنة للنساء إلى أن تضم إليها مخططات الجماعات النسوية لكي ترسي شرعيتها السياسية، فقد تبنى نظام جمال عبدالناصر 1952 – 1970 مطالب الجماعات النسوية الناشطة، وقدمها كجزء من برامجه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والشعبية، فقد منحت النساء الحق في الانتخاب وفي الترشيح للمناصب العامة، كما سوين بالرجال في حقوق التعليم والعمالة، كما اعتمنت الدولة على نساء الطبقة الوسطى في توصيل خدمات اجتماعية إلى الجمهور، كما عبات نساء الطبقة العاملة لتزويد قطاعها العام، وعلى العكس كان رد فعل نظام أنور السادات (1970 – 1981) على الارمات السياسية هو التغلي عن نسوية الدولة، حيث كونت الدولة تحالفاً مع الجماعات الحرية لنشر الاسلامية في أولخر سبعينيات القرن الفاتت، حيث أعطيت تلك الجماعات الحرية لنشر المجادد الخاس عدر

مفاهيمها المحافظة على الأدوار والعلاقات النوعية على الملأ (حاتم ،2003، 117، 118).

وفي فترة التسعينيات وبداية الألفية الثالثة عكس الخطاب الرسمي الدولة الإيمان بأن تحقيق التنمية بصورة متواصلة لا يمكن أن يحدث إلا بالقضاء على التفاوت بين المرأة والرجل، وأكد الحاجة الماسة للنهوض بالمرأة بوصفها ركيزة أساسية لبناء المجتمع الحديث وتقدمه(جمعه، 2005، 884).

ومن الملاحظ أن نسوية الدولة كانت نعمة ونقمة؛ حيث أن النساء أفدن من مسائدة الدولة لحقوق النساء، إلا أن الدولة جعلت من النوع أداة الثلبية مصالحها ومن ثم قوضت قدرة النساء على تطوير نسوية ذات قاعدة عريضة تشرك مصالح نساء الطبقات الدنيا حيث إن النساء القلائل اللاتي أفدن من الحقوق هن من النخب التي نالت تعليماً ومارست مهنا(فلايشمان، 2003، 173).

## (ب) النسوية في الغرب:

يمكن تقسيم تاريخ النسوية في الغرب إلى ثلاث موجات (Humm, 1992)، كانت الموجة الأالية فبدأت في الأولى في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، أما الموجة الثالثة فبدأ من العام 1980وحتى العام 1960وحتى الأدار (Krolokke & Anne, 2005)، وفيما يلى عرض موجزً لهذه الموجات الثلاث:

## الموجة النسوية الأولى:

يؤرخ الموجة النسوية الأولى بظهور كتاب مارى واستونكرافت دفاع عن حقوق المرأة عام 1792، والتي تؤكد فيه أن حاجة المرأة إلى العقلانية عن طريق التعليم،

فالمرأة المثالية من وجهة نظرها هي التي نتميز بالحيوية والذكاء وتجمع بين المسئوليات المنزلية والمدنية.

ويعتبر "جون ستيوارت ميل" أبرز رائد ظمفي للنسوية في موجتها الأولى، وإن كانت كتابت أخرى قد مهدت النسوية من قبله، مثل كتاب "وليم طومسون" عام 1852 استثناف نصف الجنس البشرى، أي النساء ضد لدعاءات النصف الأخر، أي الرجال، وفيه يرد طومسون على إدعاءات "جيمس ميل" في كتابه مقال عن الحكم الذي ينكر فيه حاجة النساء أو الطبقة العاملة إلى حق التصويت الانتخابي (الخولى، 2005، 19).

وتشير الموجة النسوية الأولى للى فترة من النشاط النسوي في أمريكا وانجلنرا، ركزت على تطوير حقوق سياسية للمرأة، وبنهاية القرن التاسع عشر ظفرت النساء بحق التصويت (freedman,2003).

ويصفة عامة فإن الموجه النسوية الأولى هي حركة لجتماعية سياسية اقتصرت على المطالبة بحقوق المرأة، وهي مرحلة ارتبطت بالمناداة بحق الانتخاب للمرأة باعتباره متصل بالمشاركة في عمليات صنع القرار، ويناءً على ذلك فقد كانت الغاية النهائية النسوية في موجئها الأولى هي نيل المرأة بعضاً من الحقوق العامة التي يتمتع بها الرجل، لذلك دأيت على تككيد المسلواة بين الجنسين، ومن ثم لم تتضمن فكراً ولا فلسفة.

### المرجة النسوية الثانية:

لنفيرت للموجة النسوية الثانية في ستينيات القرن الفائت، وهي حركة جماعية وثورية ندعو إلى تحرير المرأة، حيث أصبح الالتزام بالثورة النسائية على مستوى الوعى، ملمحاً محدداً من ملامح جماعات تحرير المرأة في الموجة الثانية، وكان التظاهر ضد مسابقات ملكات الجمال في بريطانيا وأمريكا هو أهم ما تميزت به الموجة النسوية الثانية.

وكانت منظمات المظاهرة يرين أن المتعابقات يجمدن الدور الذي تجبر كافة النساء على لعبة في المجتمع بشكل أو بآخر، وهو دور أشياء لا علاقة لها بالسياسة وتتميز بالسلبية والرقة، والسرور بالأعباء الثقيلة الملقاة عليها، ومن ضمن مظاهر الاحتجاج في هذه المظاهرات إقامة (صندوق مهملات الحرية) القبت فيه الأشياء المستخدمة في تعذيب الأنثى مثل فوط تتظيف الأطباق والأحذية ذات الكعوب العالية وحمالات الصدور والمشدات (ثورنام(ا)، 2002، 59، 60).

استهدفت الموجة الثانية للنسوية البحث عن إطار نظري أعمق واشمل من مجرد المطالبة بالمساواة مع الرجال طبقاً للنموذج الذكورى، فلابد من إعادة لكتشاف النساء، الأنفسهن كنساء، ثم صياغة نظرية عن الهوية النسوية(الخولى ، 2004 ، 12 ، 13)، فقد برهنت المرحلة الثانية للنسوية، بالتركيز على خصوصية خبرة المرأة وقيمتها وسيكولوجيتها، على أنه كانت هناك فروق لا مبيل إلى تجاهلها بين الجنسين(هاواى ، 2004 ، 184).

لقد كانت الموجه النسوية الثانية حركة سياسية واعية تسعى إلى توحيد النساء من خلال الإحساس بوجود القمع المشترك، مهما اختلفت طرق التعبير عنه، على المستوى الشخصي والاجتماعي، ومن ثم اتسمت هذه الموجه بالبحث عن النظرية الجامعة(الفاسفة) مثلما اتسمت بالنضال الحركي(السياسة) وكان هناك تداخل وتعاضد بين الجانبين.

وقد اكتسبت النسوية على مدى ثلاثين عاماً من الموجه النسوية الثانية طابعاً أكاديمياً، أما من حيث كونها هوية سياسية فقد تصدعت على جبهة الخلافات العرقية والطبقية المتعددة بين النساء، ويبدو أن الموجة النسوية الثانية قد انصهرت فيما يطلق عليه ما بعد النسوية واعتبرت النسوية ماض منته ونصر زائف على المستوى الأيديولوجي(Wright,2000).

## الموجة النسوية الثالثة:

ولدت في الثمانينيات من القرن العشرين نتيجة للنقد الذي وجه إلى الحركة النسائية البيضاء من النساء الملونات، وقد ارتبطت الموجة الثالثة بالعمل السياسي وجعلها هذا أكثر من مجرد نظرية؛ أي منهجاً يتصدى لصور الظلم الاجتماعي الواقع على كثير من النساء، ومصطلح الموجة الثالثة يغرض بالضرورة أمرين متلازمين هما الاستمرار والتعزيز، فالنسويات في الموجة الثالثة لا يجدن بأساً من التقاقض، لأنهن نشأن وسط بنيات نسوية مختلفة فأصبحن يقبلن التعدية كأمر مسلم به (جاميل(أ)، 2002، 88، 88).

وقد تحولت الموجة النسوية الثالثة إلى التفكيكية من أجل تفسير نشأة التميز والغروق بين الموجة النسوية التي تبزغ بها الغروق أو تتبثق منها في النوع (الجنوسة) من خلال الغروف السياسية أو الجنوسة) من خلال الغروف السياسية أو الأوضاع الاجتماعية، وهكذا نجد المرحلة الثالثة والحالية بحكمها ما بعد البنبوية تصنف عموماً على أنها ما بعد الحداثة (هاواي ، 2004 ، 184).

ورغم أن كثيراً من المنظرين النسويين تأثروا بما بعد الحداثة؛ حيث ساعدت انتقادات فلاسفة ما بعد الحداثة لإدعاءات عصر النتوير عن الحقائق العقلانية والكلية، كثيراً من النسويين على أن يفككوا التصورات والافتراضات الجنوسية، إلا أن كثيراً من النسويين في مشروع إعادة البناء لم يجدوا موقف ما بعد الحداثة مفيداً جداً؛ فمحاولات بناء نظام اجتماعي يرحب بالنساء سقطت ضحية أسلحة التفكيك نفسها التي استخدمت صد النظام التي هدفت إلى تبديله (هياد، 2008، 214).

### المبحث الثالث: منامج ظسغة نسوية للتربية.

### النسوية من النظرية إلى القلسفة:

النظرية النسوية هي امتداد النسوية في المجالات النظرية أو الفاسفية، وهي تتمركز في تخصصات متنوعة تتممل علم الاقتصاد والاجتماع والأنثريولوجيا والنقد الأدبي(Zajko,2000)، وتهدف النظرية النسوية إلى فهم اللامساواة بين الجنسين وتركز على تطوير الحقوق والاهتمامات النسائية وقضايا النمييز والصور النمطية والقهر والبطريركية(Gilligan,2008).

ولعل أهم ما يميز النظرية النسوية؛ أنها من خلال تبنيها لوجهة نظر المرأة أمكن لها أن تجد لنفسها مساحات دلخل المجالات المعرفية المختلفة، فكونها نظرية يقربها إلى مجال الفلسفة، إلا أن تفعيلها على مستوى المجتمع أدى إلى نشأة نظريات نسوية في النقد الأببي واللغة والقانون والسياسة والانثرولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس، ذلك إلى جانب تداخلها مع نظريات أخرى خاصة بعلاقات القوى بين الفئات المختلفة على مستوى الطبقة والأصل العرقي(كمال ، 2006 ، 25).

وفي الربع الأخير من القرن المشرين تطورت النظرية النسوية وأنت إلى الفلسفة النسوية، وتعتبر الفلسفة النسوية سبباً ونتيجة لتطور مفهوم المساواة في المجتمع الأوسع، فعوضاً عن النظر إلى الرجل بوصفه الاتسان، ينظر الفكر النسوي إلى الكاتنات البشرية بوصفها نساة ورجالاً، فالفلسفة النسوية تقدم الفلسفة مساهمة جديدة؛ وهي أصوات النساء التي تتعلق ليس فقط بالنساء ولكن بكل شيء في الفلسفة، فالفلسفة النسوية تعيد التفكير في الحياة والمعرفة (هيلد، 2008 ء 88).

وقد بدأت الفلسفة النموية بما يسمى بغروع الفلسفة اللينة السهلة وهى السياسة والأخلاق والجمال، ومنذ الثمانينيات كانت قد واصلت إلى ما يسمى بفروع الفلسفة العسيرة الشاقة وهى الميتافيزيقيا والابستومولوجيا وفلسفة العلوم(الخولى، 2004، 13).

ومع أن العام 1970 هو العام الذي تفجرت فيه الكتابات النظرية النسوية في الولايات المتحدة و بريطانيا، إلا أن العام 1949 هو العام الذي أرسيت فيه دعائم الأعمال النظرية في السبعينيات في كتاب سيمون دى بوفوار "الجنس الثاني" ومعالجته لمفهوم المرأة كما تشكله الثقافة باعتبارها آخر (ثورنام، 2002، 63، 64).

ورغم أن "سيمون دى بوفوار" تمثل الأم الكبرى للفلسفات النمسوية المعاصرة بأسرها، إلا أن الفلسفة النمسوية، تختلف عن الفلسفة الوجودية في أنها لا تهتم بالخبرة الحية المعاشة للذات الفردية، بل بالنظريات الكبرى التي يتسع دمجها يوماً بعد يوم وتتوغل من فرع معرفي لآخر في العلوم والأدب واللغويات والإنسانيات والفنون حتى كادت تشمل كل جوانب الإنتاج الثقافي(الخولى ، 2004 ، 13).

ومع ذلك يقال أن الفلسفة النسوية هي في أفضل حالاتها فلسفة متطفلة على الفلسفة التقليدية، وهي ليست لكثر من "مجرد علم اجتماع"، فمن الواضح أنه لا يوجد إتفاق حول الارتباط بين النوع وبين الفلسفة، حيث تحتل الأسئلة المرتبطة بموضوع الهوية المرتبة الأولى في الأهمية بالنسبة للفلاسفة النسويين، ولما كانت الطريقة التي تتشكل بها هوية الذات ترتبط بأحداث خاصة سابقة، فإن تحليل الشروط الاجتماعية تحتل المقدمة، وهذا ينظر إليه من خلال قواعد اللعبة الفلسفية على أنه لا فلسفة (هاواي، 2004).

# (1) النسوية كفلسفة تربوية: .

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل النسوية فلسفة تربوية؟ والإجابة هي بالإبجاب، لمبررات كثيرة، من أهمها؛ أنها تتشغل بنصف الجنس البشري، أي المرأة، فتبحث في هويتها وتؤكد خصوصية تجاربها و تدعم قيمها وأخلاقها، كما تحاول النسوية إعادة التفكير في تحقيق الإتصاف وحماية الخصوصية النسائية، لا بالقانون فحسب، بل باليات تتجاوز القانون وتتصدر التربية والتتشئة الاجتماعية أهم تلك الآليات، ومن ناحية أخرى فإن النسوية فلسفة تربوية لكونها فلسفة نقدية مقاومة تغييرية؛ فهي نقدية لأنها تتشغل بتعرية المنهج الخفي للنظام الأبوي وكشف عوراته الإبديولوجية، وهي مقاومة لأنها بتعرية المنهج الخفي والقيم التي يروجها هذا النظام عن المرأة ليجعلها كائناً تابعاً للأبد، وهي تخييرية لأنها تعنى بزعزعة الأوضاع القائمة وإعادة بناء أوضاع جديدة أكثر إنصافاً.

وبناء على ذلك فانه في إطار تفعيل فلسفة التربية النسوية، فإن المرأة لن تصبح ما يقرره الرجل، ولن تكون الأنوثة حتمية بيولوجية ولا ضعف وخضوع واستسلام، إلى غير ذلك من المفاهيم والقيم التي كرسها للنظام الأبوي ليصنع صورة نمطية جامدة للمرأة.

ومن هذا المدخل أثار النسويون أسئلة محورية عن الفصل بين المجالين العام والخاص، وأشاروا إلى أن هذا الفصل هو الذي أعطى الرجال الحرية للسيطرة و بعنف على النساء والأطفال ضمن المنزل الأبوي، ولذلك يشدد بعض النسويون على ضرورة أن تمتد مبادئ العدالة والمساواة من الإطار العام في الدولة إلى الإطار الخاص في الأسرة, Okin (1998).

لقد تبنت الحركة النسوية في سنبنيات القرن الماضي فكرة " الإنسان كانن سياسي" وقد ترامنت هذه الفكرة مع فكرة أن الرجال هم الأكثر عظمة سياسياً، والتي أثرت في الطرق التي قاستها النساء من السيطرة في الإطار الخاص في الأسرة، وكيف أن تأثير قوة الرجال في حياة النساء الشخصية بدورها قينت قدراتهن في المجال العام (هيلد ، 2008 ،

ولذلك اعتبرت النسويات لختلاف النوع مصدراً أساسياً للمواطنة، فقد رأين أن من أسباب ضم النساء لدائرة المواطنة هو اختلاف نوعهن الذي من شأنه أن يقود إلى مجتمع أفضل وسياسات أحسن ( فوت ، 2004، 50).

وبصفة عامة فقد حرص المنظرون النسويون على أن يكون لدى النساء كم كاف من الاستقلالية والذاتية الفردية لمقاومة روية الجماعات والأسر التقليدية للمرأة باعتبارها كالناً تابعاً الإمالك من أمر نفسه شيئاً (Meyers, 1994).

وخلاصة القول فإن فلسفة التربية النسوية، شأتها شأن أية فلسفة تربوية أخرى، لديها منطلقات، ونظرة للطبيعة البشرية للمرأة، وغايات تربوية تتشغل بتحقيقها، وآليات تضع الغايات موضع التنفيذ، وفيما يلى توضيح ذلك:

# (3) منطلقات فلسفة التربية النسوية:

تنطلق فاسفة التربية التعموية من المنطلقات الآتية:

- دونية المرأة ليست حتماً مقضياً ولا حكماً إلهياً لا راد له.
  - سيطرة الرجال على النساء لابد أن تنتهى.
  - التجربة النسائية مهمة كأهمية تجربة الرجال،

- النساء حقوق متساوية مثل الرجال.
- النساء رؤية خاصة المجتمع والحياة مبنية على خبراتهن.
- الاختلاف بين الرجل والمرأة، يتجاوز الاختلافات البيولوجية إلى المعائي ذات الصلة
   بعلاقات القوى بين الجنسين.
  - الاختلاف لا يكون أبدأ مبرراً للقهر.
- امتلكت النساء تقليدياً قدراً قليلاً من الخصوصية بسبب الأدوار الثانوية والإعتنائية المغروضة عليهن(Allen, 1988).
- للمجتمعات الدور الأكبر في تقليص فرص النساء، مقارنة بالرجال، على مدار التاريخ.
  - (4) مضمون فلسفة التربية النسوية:

# (أ) هوية المرأة:

تؤكد سيمون دي بوفوار أن المرأة يمكن أن تثغير لو أدركت معنى الذات التي حرمت منها، ومثى تم ذلك فسوف يترتب عليه "تحول داخلي" بمعنى أن المرأة ستصبح موجودة لذاتها وستصبح فاعلاً مثلها في ذلك مثل الرجل، وتصبح آخر بالنسبة له بقدر ما هو آخر بالنسبة لها (بوفرار، 2006).

وانطلاقاً من هذه الرؤية إهتم الفلاسفة النسويون، خاصة في الموجة الثالثة، ببحث مفهوم الهوية عن طريق تحليل العلاقة بين اللغة والمعنى والسلطة، وقد نقل هذا التحليل النسوية إلى مبحث الرجود. يذهب الفكر النسوي إلى أن النساء يمتلكن قدرات أكثر مما يمتلك الرجال، فهن يمتلكن القدرة على إنجاب كائنات إنسانية، كما يؤكد أن علماء النفس الذين فتشوا عن نقاط ضعف النساء وسلبياتهن، لم يستطيعوا الانتباء إلى نقاط قوتهن، ومن ثم انشغل الفكر النسوي بكشف الكثير من الانحياز ضد المرأة في المعرفة و في العلوم الاجتماعية والنفسية والتاريخ والفلسفة (Alcoff & potter,1993) ليعيد تشكيل نصورات النساء في كل نتوعاتها العرقية والجنسية والاقتصادية والإثنية والليئية والتاريخية، ويلح الفكر النسوي على ضرورة النظر إلى تجارب النساء باهمية مساوية الأهمية تجارب الرجال النساء).

ومن هذا فقد بدأت النسوية تستفيد من علم الأعراق وأجناس البشرية والدراسات الانثربولوجية لمجتمعات بدائية كثيرة، الأم فيها هي المركز، وصولاً إلى العصر الأمومي المهدر من التاريخ، وذلك لإثبات أن تفوق الرجل الذكر وسيادته ليس قانوناً شاملاً للبشرية (الخولى، 2005، 31).

وقد انتهى النسويون إلى أنه إذا كانت الذات يمكن أن تعرف كقوة عقلانية، إذن لا تخصيص للدور بتبعها، كما فعل الوجوديون، ومن ثم فقد ذهبت النسوية في مرحلتها الثالثة إلى أن حجة المقلانية المتجاوزة هي حجة واهية ومتصدعة (هاراى ، 2004 ، 186).

وإذا كانت مفاهيم الحداثة تؤكد الثقائيات والعلاقات الهرموة؛ من قبيل (عام، خاص)، الشامل، جزئي)، (عقل ، علطفة)، (ثقافة ، طبيعة)، فإنه يصبح واضحاً أن ما يخص الأثوثة هو الشطر الثاني وهو الأنتى من هذه العلاقات الهرمية، ووفقا لهذا فإن ما بعد الحداثة محاولة لتدمير السلطة الهرمية وتوضيح العلاقة المستقلة، وربما هذا يوضح إلى المجلد الخامس عشر

أي حد استفادت النسوية من مناهج ما بعد الحداثة الإثبات الهوية المستقلة للمرأة على المسترى الفلسفي.

كما اهتم الفلاسغة النسويون ببحث مسألة الهوية على المستوى الاجتماعي، فراحوا يغتشون في الأليات التي يواصل بها النظام الأبوي تشويه و سحق الهوية الأنثوية، ومن هذه الآليات على سبيل المثال: الثقافة واللغة والجسد، والسينما، وفيما يلي بيان ذلك:

تتقق معظم النسويات في نظرتهن إلى الثقافة باعتبارها أمراً مواسياً، وباعتبار أن الصور والمعاني والروى الثقافية تعمل على تعريف معنى المرأة والسيطرة عليها.

ففي كتابها "السحر الأنثوي 1963" تدعو "بيتي فريدان" إلى "إعادة تشكيل كامل المصورة الثقافية للأنوثة بما يسمح المرأة بالوصول إلى النضج والهوية واكتمال الذات، ويقرم مفهوم السحر الأنثوي على أن أسمى قيمة في حياة المرأة هي تحقيق أنوثتها (ثورنام(أ)، 2002، 65، 666).

كما أدركت النسوية ما قامت به اللغة بدورها في تجديد الذكورية المهيمنة، وحرصت علي كثيفه والتحرر منه، فاللغة ليست مجرد وسيط شفاف محايد يحمل المعنى، بل هي ككل مؤمسة لجتماعية محملة بأهداف وقيم ومعايير المجتمع الأبوي، فتوضح اللغوية الاسترالية "ديل سنبدر" في كتابها "اللغة صنيعة الرجل" عام 1980 أن اللغة تساهم في أسلوب إدراكنا للعالم، واللغة في هذا تعالج العالم كما يراه الرجل لتصبح خبرة المرأة مهشة (الخولي ، 2005 ، 32).

وقد حاولت المنظرات الفرنسيات استجلاء الطرق التي تؤدى بها اللغة إلى تكوين الاختلاف الجنسي واستعن في ذلك بأعمال "جاك لاكان" صاحب نظرية التحليل النفسي الفرنسية؛ وصف "لاكان" دخول الطفل إلى النظام الرمزي عن طريق اكتساب اللغة، ويرى "لاكان" أن النظام الرمزي أبوي بطبيعته لأنه بشكل المعنى من خلال مجموعة من التقابلات الثنائية مثل الرجل والمرأة والإيجابية والسلبية التى يأتي فيها العنصر المذكر منميزاً دائماً، فهو بذلك قانون الأب وعلامته المميزة هي رمز الذكورة (ثورنام(أ) ، 2002 ، 72،73).

ومن خلال تحليل معين اللغة والمعنى فإن الكثيرين من أنصار النسوية قد قبلوا بالإدعاءات التفكيكية القائلة بأن التفكير الغربي يقوم على العقلانية، والتفكير المقلاني يتركز حول الذكورية، فهو يوصف على أنه ذكرى لأن مصطلحاً ولحداً وهو الذكورة مميز ومفضل على المصطلح الآخر وهو الأثوثة (هاواى، 2004، 184، 185).

وتفسير هذا هو أن كل مصطلح مهيمن يكتسب مكانته من ناحيتي المعنى والهيمنة بالاعتماد على تعريف فرعى أو اصطلاح تابع، فقد يكون من المستحيل أن نعرف المقصود بالذكر دون الرجوع والإشارة إلى الفاعلية والعقل، وهذان المصطلحان يعتمدان على النفرقة الطبيعية عن الألثى التى هى السلبية والعاطفة.

وبرغم من أهمية اضطلاع النموية بتعرية المنهج الخفي الذي تضطلع به اللغة في النظام الأبوي لقمع المرأة، ومحاولة إيجاد حل له في اللغة أيضاً، إلا أن هذا يعتبر في نظر البعض تدميراً للنضال السياسي النموي الذي يجب أن يقوم على هوية لجتماعية و سياسية مشتركة.

 التشيئية، وهذا ملحدث في مظاهرة الاحتجاج على مسابقة ملكة الجمال في كل من أمريكا وبريطانيا عندما قامت النساء بتحطيم الأدوات القمعية لمائوثة.

ويعتبر كتاب طرق الروية الجون بيرجر" العمل الذي فتح مناقشة سياسية حول جسد المرأة من خلال المقابلة بين علاقات السلطة المضمرة في تمثيل الرجال والنساء، فحضور الرجل بيشر بالقوة بينما حضور المرأة يوحى بأنها تعرض نفسها وهي واعية بهذا الوضع، وقد ربط ابيرجر" بين عودة ظهور الجسد العاري في عصر النهضة وبين ظهور الرأسمالية والنزوع إلى تصوير الممتلكات ومن بينها النساء (كارسون ، 2002 ،

كما بدأت النسوية تهتم بالسينما باعتبار ذلك فعلاً سياسياً ملحاً؛ فبدون الأدوات التحليلية أن نتمكن من تغيير الممارسات القائمة، وكانت رائدات النسوية بدءاً من "سبمون دى بوفوار" يعتبرن السينما أداة رئيسة لتوصيل الأساطير التي نجدها في التقاليد واللغة والحكايات والأعاني والأفاتم، ولما كان تمثيل العالم كالعالم نفسه من صنع الرجل، فقد أصبح حتماً على المرأة أن ترى نفسها من خلال هذا التمثيل(ثورنام (ب) ، 2002 ،

ولذلك ركزت الكاتبات النسويات الأمريكيات على موضوع القوالب النمطية لأدوار الجنسين، وانصب اهتمامهن على فضح الزيف والقمع في الصور التي تقدمها السينما للمراة، إذ يربن أن الأفلام السينمائية تعبر عن الهياكل الاجتماعية وتسيء تمثيلها وفقاً لخيالات صانعيها، وهو ما يترتب عليه ظهور قوالب نمطية تؤدي إلى تدعيم أو بناء صور التحيز لدى المشاهدين الذكور، وإلى إفساد رؤية المرأة لذاتها (المرجع السابق، 147، 148).

84

ولقد أصرت كيت ميليت على أن نقراً أعمال الرواتيين قراءة إيديولوجية؛ باعتبارها خطاباً ينطلق من الأوضاع الاجتماعية والثقافية للنظام الأبوي ويعبر عنها، ومن ثم فقد أسست ميليت لونا جديداً من التحليل النسوى الذي أدى إلى ايناج مجموعة من الكتابات النقدية حول الأدب والسينما والثقافة الشعبية ( فورنام(أ) ، 2002 ،67 ،688).

# (ب) غايات فلسفة التربية النسوية:

تستهدف فلسفة التربية النسوية مقاومة النظام الأبوي بتحقيق الغايات الآتية:

- خلخلة الأوضاع القائمة؛ فالنسوية برنامج ثوري، ورغم هذا فإنها لا تحاول أن
   تجعل النساء تحل محل الرجال في هرم السيطرة، ولكنها تحاول تحطيم السيطرة ذاتها.
- إسقاط الهرمية التي يروج لها ويتذرع بها النظام الأبوي الاستبعاد النساء واستبدالها بالمساواة، عن طريق إعادة بناء المعرفة وطرق التفكير وأتماط السلوك، و تغيير فكر المجتمع وثقافته.
- تحويل علاقات القوة، ويتحقق ذلك بانخراط النساء في العملية التاريخية والسياسية والفكرية لتأسيس أنفسهن ككائنات فاعلة لصنع عالم مختلف، إن النسويين لا يحاولون تبديل الرجال بالنساء في المواقع الحالية للقوة، بل يحاولون تعيير طريقة التفكير في هذه المواقع وأنظمتها (Hartsock, 1996).
- إعادة بناء الأدوار الاجتماعية لدعم العدالة في المجالين العام والخاص؛ بتحقيق العدالة في الأسرة وأيضاً في الدولة: في توزيع أكثر إنصافاً للعمل بين النساء والرجال، وفي حماية الضعفاء من العنف والإساءة، وفي الاعتراف بفرديتهم.

- اليقاظ الوعي النسوي؛ وهو عملية تشتمل على عدة مراحل هي: وعي النساء بأدين ينتمين إلى فئة تابعة وثانوية، أن هذا الوضع ليس أمراً طبيعياً بل مفروضاً عليهن من المجتمع ، ضرورة تضامن النساء المتخاص من الظلم الواقع عليهن، العمل في سبيل صياغة رؤية بديلة النظام الاجتماعي بما يضمن الرجال والنساء الاستقلالية وحق تدرير المصير (Lemer, 1993).
- اكتشاف وبلورة للأنثوية، من خلال التأكيد على الاختلاف بين النساء و الرجال،
   والعمل على اكتشافه وتفعيله وإيراز ما يميز الأنثى والخبرات الخاصة بالمرأة.

# (ج) آليات فلسفة التربية النسوية:

بداية لابد من الإشارة إلى أن جميع القيارات النسوية تسلم بوجود قمع تعيشه النساء، إلا أن إدراكهن لعوامل هذا القمع قد اخطف من تبار نسوى لآخر، فقد تراوحت هذه العوامل بين افتقار النساء للاحترام و التقدير (ستاينم ، 2006) وعدم وجود وسائل التنظيم أنفسهن (دي بوفوار ، 2006)، وتعلقهن بالإثارة وليس بالفضائل (واستونكرافت ، 2006)، والايديولوجية الأبوية (ثورنام(أ) ، 2002)، والتربية (هودجسون ، 2002)، والتكيف الاجتماعي (دالي ، 2006)، وفي الواقع أن هذا الطرح ليس أكثر من جهد فردي المنظرات تسويات ربما لم يعاصرن بعضهان البعض، ومعنى هذا أنه لا يوجد مشروع نسوي واحد مثقر واحد مثق عليه لمقاومة النظام الأبوي.

وهذا في حد ذاته مبرر يدفع للتعرف إلى عوامل قمع المرأة وأيضاً استراتيجية المقاومة لدى بعض تيارات النسوية المداسية المعاصرة من يمثلن الموجة النسوية الثانية وهي تيار النسوية الليرالية، والنسوية الاشتراكية الماركسية، والنسوية الراديكالية. تبنت النسوية الليبرالية تحقيق المساواة بين الرجال والنساء من خلال الإصلاح القانوني والسياسي، والنسوية الليبرالية حركة فردية نؤمن بأن كل النساء قادرات على تطوير قدراتهن لإنجاز المساواة، ومن أهم قضاياها حق المرأة في الانجاب والاجهاض والتربية والنصويت والأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي(Hooks, 1984)، ويصفة عامة انحازت النسويات الليبراليات لبرنامج نسوى يقوم على الحقوق المتساوية والمعاملة المشاوية.

أما النسوية الاشتراكية فتؤكد أن قهر المرأة شكل من أشكال البؤس الذي تخلفه الرأسمالية، حيث بقرر "فردريك انجاز" أن الوضع الأدنى المرأة يعود في أصله إلى الملكية التي تبغي الشيوعية القضاء عليها( الخولي ، 200 22، 22، 20).

وتربط النسوية الاشتراكية قهر النساء بالأفكار الماركسية عن الاستغلال والقهر والعمل، والنسويات الاشتراكيات يرين أن البغاء والعناية بالأطفال والزواج كلها وسائل لاستغلال المرأة في النظام الأبوي الذي يقلل من شأن النساء و عملهن الثري، والنسويات الاشتراكيات يركزن طاقاتهن على تغيير عميق يؤثر على المجتمع ككل أكثر من أي عمل فردي(Ehrenreich,1976)، وذلك انطلاقاً من قول ماركس: عدما يتم التغلب على القهر الطبقي فسوف يتلاشى قهر النساء (Marx,1989).

لقد دفعت "شولاميت فايرستون" في "جدلية الجنس" بأن قمع المرأة هو أقدم نظام طبقي طائفي في الوجود وأكثر هذه النظم تعنتاً، ويسبق هذا القمع في ظهوره القمع القاتم على العرق أو الطبقة الاقتصادية (ثورنام(أ) ، 2002 ، 68)، وترى أن النظر إلى المرأة على أنها طبقة تابعة ينبع من وظائفها الإنجابية، ومن هنا تقول بأن البنية الأسرية

البيولوجية هي أساس القمع الذي تتعرض له المرأة في النظام الأبوي (جامبل (ب) ، 4202 41 (441).

تطرح "شيلا رويوثام" في "وعي المرأة وعالم الرجل" عام 1973 دعوة إلى إحداث ثورة على مستوى الوعي، وترى أن المرأة عليها أن تناضل من أجل السيطرة على كل من الإنتاج والإنجاب، ويتحقق ذلك بظهور حركة نساء الطبقة العاملة لأن تجربتهن نشمل الإنتاج والإنجاب والاستقلال الطبقي والقمع الجنسي، كما تعود لتؤكد ثورة في اللغة والثقافة إلى جانب الهياكل المادية، فعلى الاتجاه النسوي الاشتراكي أن يسعى إلى تغيير العالم الداخلي للخيرة الجسدية والاستعمار النفسي والإسكات الثقافي، وأيضاً العالم الخارجي للظروف المادية الاجتماعية (فرونام(أ)، 70،2002).

وبناءً على ذلك فإن إستراتيجية تحرير المرأة من خلال النموذج الاشتركي الماركسي تتطلب ثورة الطبقة الدنيا؛ أي النساء للسيطرة على كل من الإنتاج والإلجاب، وبذلك يصبح الطريق ممهداً لانهيار البنيات الاجتماعية والثقافية التي تقدم الدعم الأبدورلوجي للتقسيم الجنسي، وتشمل الأسرة والأساطير الثقافية والزواج والأمومة.

ولما النسوية الراديكالية؛ فلا ترجع وضع المرأة إلى إقطاع أو ملكية أو استغلال، بل أرجعته أساساً إلى أثوثة المرأة، حيث تتفق النسوية الراديكالية على أن قهر المرأة أكثر قضايا البشرية إلحاحاً وأطولها عمراً وأوسعها انتشاراً، إنها الأصل الأصيل والنموذج لكل أشكال القهر التي عرفتها البشرية (يمنى الخولي ، 2005 ، 28).

 والجنس والتربية الاجتماعية للأطفال، ويجب أن يتحقق تحول في هذه البنيات الأربعة حتى تتجع الحركة الرامية إلى تحرير المرأة (ثورنام (أ)، 2002 ، 69 ، 70).

ويعتقد عدد من المنظرين النسويين الراديكاليين بأن الجنسانية وطريقة تركيبتها الاجتماعية هي أعمق سبب لمكانة النساء الثانوية، حيث تطورت الجنسانية الذكورية بطريقة جعلت السيطرة على النساء جوهرية لها، وتجنس العنف خاصة ضد النساء، وبالنسبة لكثير من النسويين فإن الأدبيات الإباحية (التي تغذي التركيبة الاجتماعية اللجنسانية) من جهة، والعنف ضد النساء (الذي يبين هذه التركيبة)؛ هما عاملين حاسمين في السيطرة الذكورية وتضعيف المرأة (Mackinnon, 1989).

تؤمن النسوية الراديكالية بأن السلطة الذكورية هي أصل البناء الاجتماعي لكون الإنسان رجلاً أو المراة، وترى أن النظام الأبوي لا يمكن إصلاحه ولذلك يجب القضاء عليه، لا على المستوى السياسي والقانوني فحسب، ولكن على المستوى الاجتماعي والثقافي أيضاً (جامبل(ب) ، 2002 ، 458).

كما تؤمن النسوية الراديكالية بقدرة النساء على تحرير أنفسهن فقط عندما يتصرفن تجاه عوامل قهرهن المتأصلة في النظام الأبوي، ونظراً لأن المجتمع غير قادر على إصلاح نفسه بأي طريقة لها معلى، فإنه لا خيار أكثر من التغيير الجذري وإعادة بناء المجتمع لإنجاز أهدافهن(Echols.1989).

نتفق النسوية الراديكالية على هذا ولكنها تختلف على طريقة التخلص منه (الإستراتيجية)، وأوضح الفروق هذه نجدها بين تياري الراديكالية الانفصالية والراديكالية الثقافية، وفيما يلي توضيح موجز لأهم ملامح التيارين:

ربما وجدت إرهاصات مبكرة للتوار النسوي الراديكالي الانفصالي في النصف الثاني من القرن السابع عشر عندما بدأت شاعرات تتناول موضوع صداقة المرأة للمرأة وهذا النوع من الشعر يعبر عن نزعة انفصالية عن مجتمع الذكور أو نزعة شهوانية سحاقية (هودجستون ، 2002 ، 34 ، 35).

والنسوية الانفصالية لاتساند العلاقات الجنسية الطبيعية (بين رجل وامرأة)، ويجادل أنصارها بأن التمييز الجنسي غير قابل للحل، كما يعتقدن بأن الرجال غير قادرين على الاسهام الايجابي في تحقيق المساواة، لأنهم حريصون على إعادة إنتاج الديناميات الأبوية (Hoagland,1997)، وتصف مارلين فراي النسويات الانفصاليات باعتبارهن يجافين كل ما يخص الرجال من أمزجة وعلاقات وأدوار وأنشطة ومؤسسات تعمل من أجام (Frye,1997).

وتتطلق النسوية الراديكالية الانفصالية من دور المرأة في العلاقة الجنسية والإنجاب وتنادى بالقضاء على الأسرة، وذهبت "جوليت ميشيل" إلى أن الأسرة وضعية تقافية وليست طبيعية، وترتكز الانفصالية إلى أساس بيولوجي يؤكد تمايز المرأة عن الرجل، خصوصاً في تقردها العظيم بالقدرة على الانجاب، وإن تطرف فريق من التحرريات ورأى الإنجاب هو الباب إلى عبودية المرأة، ومن ثم دعوا إلى وضع تتحرر فيه المرأة من الحمل والإنجاب، لقد رأت الراديكاليات الانفصاليات استبدال المركزية الذكورية بالمركزية الأتثوية واشتد شططهن إلى الحد الذي جعل المرأة حرة في جسدها إلى أبعد مدى، ودافعن عن الحق في ممارسة السحاق (الخولي ، 2005 ، 28 ، 29).

 الشكل بصبح مرادفاً لتحرير المرأة أي حلاً لمشاكل العلاقات الجنسية مع الرجل،إلا أن اورب المرأة أي حلاً لمشاكل العلاقات الجنسية مع الرجل،إلا أن كورت في العام 1971 بأن أعلنت رفضها للقول بأن النسوية هي النظرية والسحاق هو التطبيق، وفي المقابل طرحت مقولتها بأن السحاق ليس سوى عنصر محدد في مجمل نضال النسوية ضد نظام الأدوار الجنسية (ثورنام (أ)، 2002 ، 62،63).

والراديكاليات التحرريات أصحاب دعاوى سحق الأسرة وحق الإجهاض والسحاق وما إليه، لمن الأغلبية ولا تحظى دعواتهن بقبول واسع بين النسويات، بل كن سبباً لظهور "ما بعد النسوية" في منتصف الثمانينيات " كرد فعل عكسي على الإفراط في المطالبة بحقوق المرأة.

أما النسوية الراديكالية الثقافية، فتمثل إيديولوجيا الطبيعة الأنثوية أو جوهرية الأنوثة وهي تحاول إعادة شرعية ما تعتبره صفات أنثوية مهدرة(Taylor,1993)، والنسوية الثقافية تؤمن بالفروق بين الرجل والمرأة، ولكنها ترجعها إلى عوامل نفسية واجتماعية لكثر منها عوامل بيولوجية أو فطرية (Kramarae,2000).

وتستهدف النسوية الراديكالية الثقافية إثبات الأثوثة بجوار الذكورة في البني الحضارية وليس إحلال الأثوثة محلها، وتطوير المؤسسات التقليدية بما يرفع الغين عن المرأة و يحقق بنية حضارية أكثر تكاملاً وأكثر عدلاً، إن ما تريده النسوية حقاً هو نقد القطيعة بين الذكورية والأنثوية، إن عدم المصاواة الذي ساد الأسرة في الماضي لا يحول دون العمل على تحقيق أسرة تتسم بالمساواة في المستقبل، و مشكلة الأعباء المنزلية لا بسحق الأسرة والإعراض عن الإنجاب، بل فقط بالتعاون في أدائها وإعادة توزيع

الأدوار، وفي كل حال المرأة مختلفة عن الرجل ولا ينبغي أن تتماهي معه (الخولي ، 2005، 29، 30).

إن التقهم النسوي الثقافي المعتدل يعترف بما يمكن أن يحدث من زعزعة للمالم من قبل الانتسامات الإثنية والدينية، ونذلك يسعى إلى تحقيق الاحترام لكل من المساواة والاختلاف بين الرجال والنساء، حيث يمكن أن يكون هذا الاحترام مفيداً في معالجة النزاعات الفؤية، كما يعترف بأنه يمكن لأعضاء الفئات أن يكونوا متساوين ومختلفين، إن احترام الفرد كند يجب ألا يعني اختراله إلى التماثل، حيث إن فحوى هذا التماثل يعكس صفات الفئة السائدة (Mendus, 1992).

### خاتمة البحث:

كان هذا البحث محاولة لتقديم ملامح فلسفة للتربية النسوية من خلال رصد الجدل الدائم بين النظام الأبوي و النسوية فيما يتعلق بتربية المرأة، وقد كثنف البحث بالفعل أن هذا الجدل لابزال مستمراً، فالنظام الأبوي متمسك بقناعاته حول صورة نمطية جامدة للمرأة يتصرف على ضوئها دون رغبة منه أو نية لتعديلها أو تغييرها، والنسوية تقاوم بكل السبل الممكنة لتغيير هذه القناعات لصائح علاقة بين الرجل والمرأة تنصف فيها الأثوثة وتجد لها مكاناً بجوار الذكورة في سياق الحياة الاتسانية، ورغم عدالة مقصد النسوية إلا أن البحث قد أظهر اختلاقاً وتبايناً بين التيارات النسوية المتعددة من أجل تحقيق هذا المقصد، ويرجع ذلك إلى تشدد بعضها إلى درجة الانفلات والشطط وربما هذا هو حال الحضارة الغربية بأسرها.

 الخصائص المتفردة للمرأة، إلا أن بعض التيارات النسوية المتشددة قد وقع في فخ التحيز الخصائص المتراة على حساب الأخلاق والقيم الانسانية، متعاسبة القوانين الطبيعية للوجود البشري والشرائع الدينية التي تنظم الحياة على الأرض، ومن أهم مظاهر هذا التشدد ما ادعته بعض التيارات النسوية من حق المرأة في السيطرة على الانتاج الإنجاب والإجهاض واعتبار الأسرة هي أساس قمع المرأة في النظام الأبوي، بل والأكثر من ذلك فقد إشتد شطط بعضها إلى الحد الذي وصل إلى مجافاة عالم الرجال والقضاء على الأسرة والانجاب وإحلال المركزية الأتثوية محل المركزية الذكورية، والمناداة بحق المرأة في السحاق واعتبار كل هذا مرادفاً لتحرير المرأة.

وفي الواقع أن هذا التشدد ليس لسان حال كل النسوية، إنما هو انحراف لفصائل شاردة منها، و لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال سبباً في إهدار كفاح التيارات المعتدلة للنسوية من أجل إعادة اكتشاف الخصائص الأنثوية المهدرة على مر التاريخ الانساني، وإثبات الأثوثة بجوار الذكورة في السياق الطبيعي للحياة الانسانية.

إن تحقيق المطالب العادلة النسوية ان يكون إلا عن طريق تبني النسوية الملسفة تربوية تعكس مطالبها العادلة في مجتمع ينظم شئونه طبقاً لمصالح كل فئاته، وقد اجتهد هذا البحث في تصور ملامح هذه الفلسفة التربوية التي يمكن أن تكون صمام الأمان والإطار الذي ينتظم جدل العملية التربوية، النظامية وغير النظامية، الساعية إلى تحرير المجتمع من الاتقسامات الجنسوية، فالنظام التربوي الولحد يقدم لأبناء المجتمع جميعاً ذكوراً وإناثاً تربية محايدة وميسرة لاستمرار قيم العدل والمعاواة والحرية.

#### المراجع

- البو طيرة، منى حسين (2004). دراسة مقارنة لتصور كل من الجنسين لنفسه وللجنس الخر، في. محمد السيد خليل و آخرون: صورة الذلت والآخر، دراسات في التفاعل الاجتماعي، الجزء الثاني، الرجل و المرأة وبعض الفئات الاجتماعية الأخرى، القاهرة: دار الحدردي، 15-44.
- أحمد، أيلي (1999). المرأة والجنوسة في الإسلام، الجنور التاريخية لقضية جداية حديثة،
   ترجمة منى إبراهيم وهالة كمال، القاهرة: منشورات المجلس الأعلى للثقافة.
- آدمز، فرجينيا (2006). الذكر والأنثى- الاختلافات بينهما، في: ليفلين أشتون و آخرون ( تحرير). النوع: الذكر و الأنثى بين التمييز و الاختلاف، القاهرة: الهيئة المصرية العلمة الكتاب، مكتبة الأسرة، 35-44.
- 4- إمام، عبد الفتاح إمام (1994). الطاغية، دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي،
   سلسلة عالم المعرفة، العدد183، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب.
- 5- إمام، عبد الفتاح إمام (2005). مقدمة للمترجم، في. سوزان موالل أوكين: النبساء فــي للفكر للسياسي الغربي، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، القاهرة الهيئــة المـــمــرية العامــة للكتاب، مكتبة الأسرة، 5-11.
- 6- إمام، عبد الفتاح إمام (1993). مميرة الديمقراطية، رؤية المعنية، مجلــة عـــالم الفكـــر،
   22(2) الكويت: وزارة الإعلام.
- 7- أندرسون، باميلا (2002). النسوية والقاسفة، في: سارة جاميل(محرر). النسوية وما بعد النسوية، ترجمة أحمد الشامي، القاهرة: المجلس الأعلـــي للثقافـــة، المــشروع القــومي للنج بقدة ، العدد 483، 219-232.

- 8- أوزوريل، فاطمة الزهراء (2003). المسألة النسائية في الخطاب العربي الحسديث: مسن
   التحرر إلى التحرير، القاهرة: المجلس الأعلى المقافة.
- -9 أوكين، سوزان موللر (2005). النساء في الفكر السياسي الغربي، ترجمة إمام عبد الفتاح
   إمام، القاهرة: الهيئة المصرية العامة الكتاب ، مكتبة الأسرة.
- 11- برانمیلر، سوزان (2006). العلطفة، في: ابغلین آشتون و آخرون( تحریر)، مرجع سابق،
   185-185.
- 12 بروني، بريجيد (2006). النساء خلف قضبان خفية، في: ليفيلين أشتون وآخرون، مرجع سابق، 403-410.
- 13 برينتون، كرين (2002). تشكيل العقل الحديث، ترجمة شرقي جلال، القاهرة، الهيئة.
  العامة للكتاب، مكتبة الأسرة.
- بوفوار، سيمون دي (2006). الدرأة باعتبارها آخر، فــــي: ليظـــــين أشـــــــون وآخــــرون(
   تحرير)، مرجع سابق،717-184.
- 15- تاكر، جوديث ، مريوذر، مارجريت (2003). النساء والنوع في الشرق الأوسط الحديث، فصول في الثاريخ الاجتماعي، ترجمة أحمد على بدوي، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، العدد 498.
- 16 تالبوت، ماري م. (2002): النسوية واللغة، في. سارة جاميل(محرر). النسوية وما بعد النسوية، ترجمة أحمد الشامي، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة ، المعد 483، 209-218.

- 17− ثورنام، سو (أ) (2002). للموجة النسوية الثانية، في: سارة جامبـــ (محـــرر)، مرجـــع سابق، 57-76.
- 18- ثورنام، سو (ب) (2002). النسوية والسينما، في: سارة جامبل (محرر)، مرجع سبابق، 145-160.
  - 19- جاميل، سارة (أ) (2002). مقدمة. في: سارة جاميل ، (محرر)، مرجع سابق، 13-17.
- 20- جاميل، سارة (ب) (2002). المعجم النقدي، في : سارة جاميل(محرر) ، مرجع سابق، -20-25.
- 21 جعفر، محمد أنس (1987). الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والفكر والتشريع
   المعاصر، القاهرة: دار النهضة العربية.
- 23 جمعة، سلوى شعراوي(2005). مواطنة المرأة، جدلية التمكين و التهميش، في. المواطنة المصرية و مستقبل الديمقراطية؛ رؤى جديدة لعالم متغير، أعمال المؤتمر السنوي السابع عشر للبحوث السياسية 21–23 ديسمبر 2003 ، المجلد الثاني ، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،877-878.
- جولدنبرج، فيليب(2006): هل النساء متحيزات ضد النساء، في: ايفلين آشتون وآخرون(
   تحرير)، مرجع سابق، 397-402.
- 25− حاتم، ميرفت(2003). التحديث والدولة والأسرة في دراسات عن الشرق الأوسط، فــــي. جوديث تاكر ومارجريت مربوذر، مرجع سابق، 97−130.

- 26 خان، فريدة (2005). العنف بين الجنسين وخطاب التتموة والتطوير في بنجلاديش، ترجمة آمال الكيلائي، المجلة الدولية العلوم الاجتماعية، العدد 198، القاهرة: مركز مطبوعات اليونسكو، 37-54.
- 27- الخولي، يمنى طريف(2004). تصدير، في. ليندا جين شيفرد: أنتوية العلم من منظـور الفلسفة النسوية، ترجمة يمنى طريف الخولي، سلملة عالم المعرفة، المعدد306، الكويـت: المجلس الوطنى الثقافة و الفنون و الأدف، 7-18.
- 28 الخولي، يمنى طريف (2005). النسوية وفلسفة العلم، مجلة عالم الفكر، 34 (2) الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، 9-70.
- 29- دالي، ماري(2006). أشكرك ربي لألك خلقتي لمرأة، في: ليقلمين أنستون وأخمرون(
   تحرير)، مرجع سابق، 219-224.
- -30 رامزي، دانييل(2002). النسوية و التحليل النفسي، في سارة جاميـــل(محــرر)، مرجــع سابق، 245-260.
- 31- رایت، ستیفانی هودجسون(2002). بواکیر النسویة، فی سارة جامبل(مصرر)، مرجمع سابق، 21-38.
  - 32- السعيد، رفعت (2000). التتوير عبر ثقب إيرة، القاهرة: مكتبة مدبولي.
- 33- زكريا، فؤاد (2004). جمهورية أفلالهون، دراسة وترجمـــة، الإســكندرية: دار الوفـــاء
   للطباعة والنشر.
- 34− الساعاتي، صامية(2006). المرأة والمجتمع المعاصر، القاهرة: الهيئة المسصوبية العامسة للكتاب، مكتبة الأسرة.
- -35 ساندرز، فاليري(2002). الموجة النسوية الأولى، في: سارة جامبــل(محــرر)، مرجــع سابق، 39-56.

- 36- ستاينم، جلوريا (2006). التضامن بين النساء، في: ايفيلين آشتون وآخــرون (تحريــر)، مرجم سابق، 199-206.
- 37- شرابي، هشام(2000). النقد الحضاري لواقع المجتمع العربي المعاصر، الطبعة الثالث. بيروت: دار نامن.
- 38- شيفرد، ليندا جين(2004). أنثوية العلم من منظور الفلسفة النسوية، ترجمة يمنى الخرلي، مىلمىلة عالم المعرفة، العدد306، الكويت: المجلس الوطني الثقافة والفنون والآداب.
  - 39- غليون، بر هان (1987). الوعي الذاتي، الدار البيضاء: منشورات عبون.
- 40- فلايشمان، إلين(2003). النهضة الأخرى، ظهور الحركات النسائية في الشرق الأوسط الحديث في. تلكر مربودز (محرر)، مرجع سابق، 131–192.
- 41- فوت، ريان (2004). النسوية والمواطنة، ترجمة أيمن بكر ومسهير الشيشكلي، القـــاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومى للنزجمة، المعدد 601.
- 42- فركا، صوفيا (2002). النسوية و النوع، في : سارة جاميل (محرر)، مرجع سابق، 93 106.
- 43- كارسون، فيونا (2002). النسوية والجمد، في : سارة جلمبل(محرر)، مرجع سابق، 177-194.
- 44- كريم، سيد (1994). المرأة المصرية في عهد الفراعة، القاهرة: الهيئة المصرية العامسة الكتف.
- 45 كيجان، دورثي ماك (2006). أن تكوني إمرأة، في: ايغلين آشتون وآخــرون( تحريــر)،
   مرجع سابق، 231–242.
- 46 ماكنتوش، برودنس(2006). الرجولة والأثوثة، في: ايفيلين أشتون وآخرون (تحريسر)، مرجع مايق، 59-66.

- 47- مجدة أحمد محمود (2004). الرؤية المتبادلة بين جيلين، دراسة فـــي الـــصـور النمطيــة الجامدة ، في. محمد السيد خليل و آخرون، مرجع سابق، 147-247.
- 48- مورز، أنليس (2003). قانون الأسرة في الاسلام بين النصوص القرآنية والممارسات الاجتماعية، في: تاكر، مريوذر (تحرير)، مرجع سابق، 193-240.
- 49 ميل، جون سئيوارت (2006). تبعية المرأة، في: ليفلين أشتون وآخرون (تحرير)، مرجع سابق، 269-286.
  - 50- هالة كمال(2006). تقديم ، في: إيفيلين آشتون و آخرون ( تحرير)، مرجع سابق،9-24.
- 51- هاواي، جل (2004). للفلسفة النسوية، في. أوليفر ليمان (محرر) . مستقبل الفلسمنة فسي
  القرن العشرين، ترجمة مصطفي محمود محمد، سلسملة عسالم المجرفية، العسدد 301
  الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 181-2002.
- 52 هيلد، فيرجينيا (2008). أخلاق العنابية، نرجمة ميشبل حنا متياس، سلسلة عالم المعرفـــة، المعدة 350، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والغنون والأدلب.
- 54− واستونكرالفت، ماري (2006). دفاع عن حقوق المرأة، في إيفيا بين أشدتون وأخسرون (تحرير)، مرجع معابق، 245-268.
- 55- ويزئين، ناعومي (2006). علم النفس ونظرة إلي الأنثى، في: ليفلين أشستون وآخسرون (تحرير)، مرجع مىلبق، 155–176.
- 56- Alcoff Linda & Potter Elizabeth, Eds (1993). Feminist Epistemologies, New York: Routledg.

- 57- Allen Anita (1988). Uneasy Acces: Privacy For women in a free Society. Totowa N. J.: Row man and little field.
- 58- Annette, Paier (1994). Moral Prejudices: Essays on Ethics, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- 59- Collins Dictionary and Thesaurus (2006). London: Collins.
- 60- Crawford, Mary Chaffin, Roger, Fetton, Lori, (1995). Cognition in Social Context, Journal of Learning and Individual differences, Vol. 7(4), 341-362.
- 61- Echols, Alice (1989). Daring to be bad: radical feminism in America, 1967-1975. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- 62- Ehrenreich, Barbara. "What is Socialist Feminism" WIN Magazine, 1976.
- 63- Freedman, Estelle B. (2003). No Turning Back: The History of Feminism and the Future of Women. Ballantine Books.
- 64- Frye, Marilyn (1997). "Some Reflections on Separatism and Power". in Meyers, Diana T.. Feminist social thought: a reader. New York: Routledge.
- 65- Gilligan, Carol (2008), "In a Different Voice: Women's Conceptions of Self and Morality", Harvard Educational Review 47 (4): 481-517,
- 66- Hartsock C. M. Nancy (1996)." Community, Sexuality, Gender:

  Rethinking Power," in Revisioning the Political: Feminist

  المجلد الخامس عثير المحلد الحامس عثير المحلد الخامس عثير المحلد الحامس عثير المحلد الحامس المحلد المحلد

Reconstructions of Traditional Concepts in western Political Theory, eds. Nancy J. Hirschmann and Christine Di Stefano ,Boulder, Colo.: Westview Press.

- 67- Hoagland, Sarah (1997). Lesbian Ethics. Venice, CA: LE publications, Available at <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah Hoagland">http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah Hoagland</a>
- 68- Hooks, bell (1984). "Feminist Theory: From Margin to Center" Cambridge, MA: South End Press.
- 69- Humm, Maggie (1992). Modern feminisms: Political, Literary, Cultural. New York: Columbia University Press.
- 70- Kramarae, Cheris; Spender, Dale (2000). Routledge international encyclopedia of women: global women's issues and knowledge. New York: Routledge.
- 71- Krolokke, Charlotte; Anne Scott Sorensen (2005). "Three Waves of Feminism: From Suffragettes to Grrls". Gender Communication Theories and Analyses: From Silence to Performance. Sage.
- 72- Lemer Gerda (1993). The Creation of feminist consciousness: from the middle age to eighteen. Seventy, Oxford university press.
- 73- Mackinnon A. Cartharine (1989). Toward a Feminist Theory of the state Cambridge Mass.: Harvard University Press.

- 74- Marx, Karl, Capital translated by B. Fowkes, Penguin Classics. Available at <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Feminism#cite\_ref-Marx">http://en.wikipedia.org/wiki/Feminism#cite\_ref-Marx</a> 89-0#cite\_ref-Marx 89-0
- 75- Mendus Suzan (1992). "Losing the Faith: Feminism and Democracy" in Democracy: The Unfinished Journey, ed. J. Dunn Oxford: Oxford University Press.
- 76- Meyers T. Diana (1994). Subjection and subjectivity: Psychoanalytic Feminism and Moral Philosophy, New York: Routledge.
- 77- Narayan Uma (1997), Dislocating Cultures: Identities, Tradition, and Third World Feminism, New York: Routledge.
- 78- Okin Suzan Mollar (1998). "Feminism and Multiculturalism: Tensions", Ethics 10 July, 661-684.
- 79- Taylor, Verta (1993). Women's Culture and Lesbian Feminist Activism: A Reconsideration of Cultural Feminism". Signs, The University of Chicago Press.
- Wright, Elizabeth (2000). Lacan and Post feminism (Postmodern Encounters). Totem Books.
- 81- Zajko, Vanda; Leonard, Miriam (2006). Laughing with Medusa: classical myth and feminist thought, Oxford: Oxford University Press.



# المعارف والمهارات والاتجاهات التي يحتلجها التعليم العالي من شريج المرهلة الثانوي (دراسة تحليلية)

د. بدر بن جويعد العتيبي<sup>\*</sup>

#### مقدمة:

تقف النظم التعليمية الآن أمام مفترق طرق صعب وشاق، فقد تغيرت من حولها المظروف الاجتماعية والسيامية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية التي كانت تمارس في ظلها الكثير من أساليب التعليم المعتمد على نقل المعرفة والقيم والاتجاهات من بيئة محدودة في الزمان والمكان إلى المتعلم.

لقد كان نظام التعليم في الماضي مطالبا بأن يحقق قدرا مناسبا من التكيف والتطبيع الاجتماعي للفرد مع مجتمعه وفقط، ولكن هذا التوجه لم يعد كافيا لمواجهة تجديات اليوم، فالمتعلم اليوم لم يعد مطالبا بمجرد متابعة وتلقي المعلومات وحفظ المعارف والمهارات ولكنه أصبح مطالبا أن يكون إيجابيا ومشاركا في تغيير الواقع باستخدامها وإعادة توظيفها التوظيف الأمثل.

لذلك بات أمام نظم التعليم عدداً من التحديات والمصاعب التي يجب أن تواجهها بخطى ثابتة وهذا يحتم عليها أن تسرع الخطى نحو الإصلاح التعليمي الشامل سواء في أهداف التعليم وأساليبه وأدواره ومؤسساته.

ومن خلال هذا التوجه العالمي الحديث أصبح التعليم هو سلاح الأمم الفعال الذي من خلاله تتمكن الأمم من تحديات الحاضر، وتتمكن في الوقت نفسه من رسم خطى المستقبل بثقة وثبات.

" كاية التربية - جامعة الملك سعود .

وقد شهدت السنوات العشر الأخيرة حالة من المراجعة شملت الفكر والممارسة التربوية على كافة المستويات والمراحل التعليمية.

وحتى لا تصبح المراجعة تراجعا، زاد دور التعليم في التنمية وتحقيق التقدم الاجتماعي مما يلقى على عاتق النظم التعليمية مسئولية كبيرة أمام مجتمعاتها، وإذا كانت المراجعة أمرا مهما فإن تحديد الأولويات والمهام أمر أهم.

وتأتي هذه الدراسة كمحاولة لمبير أغوار المستقبل وقراءة في متطلباته وتداعياته وكيفية الاستعداد الجدي لمواجهة آثاره المتوقعة على كافة الأصعدة، ولذلك فإن هذه الدراسة تتناول قضيتي التعليم الثانوي ومتطلباته والتعليم العالي وغاياته، وكيف يمكن للتعليم الثانوي أن يكون لبنة البناء الأولى المسالحة الداعمة لتقدم المجتمع فكريا واقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا.

# مشكلة الدراسة:

تعد العلاقة بين مرحلتي التعليم الثانوي والعالي في مقدمة القضايا التي يحتد حولها النقاش الأن وتحتقن حولها الفكر والواقع التربوي، فالمرحلتان هما الأقرب للتعامل المباشر مع المتغيرات المعرفية والتكنولوجية التي نعارشها والمتعلم المنتبب لأي منهما هو المرسح الأول والأوفر حظا دون الشرائح العمرية الأخرى بالمجتمع لممارسة دور ما مطلوب أن يؤديه داخل مجتمعه ومواكبا لتلك التغيرات.

وكي تتحقق منظومة التحامل بين التعليم الجامعي والتعليم الثانوي العام لابد من استيعاب كل المتغيرات فكرا وحملاً من خلال صاليات إعداد متصلة ومتناعمة بين كل من التعليم الثانوي والعالي.

المجاد الخامس عشر \_\_\_\_\_ 104

وتظهر الكثير من مؤسسات التعليم العالي امتعاضها من مستوى الإعداد الذي يتوافر لخريج المدارس الثانوية المقبول بمؤسساتها، الأمر الذي يؤثر سلباً على نوعية مدخلات هذا النظام ومن ثم خريجيه.

وتدفع المرحلة الثانوية عنها تلك الاتهامات بأن القدر الذي تزود به طلابها من المهارات والقدرات والمعارف هو المناسب لنضجهم العقلي، وأنها تقوم بالإعداد العام وليس الأكاديمي والذي يبقى شأنا للمرحلة التي تليها ونقصد بها المرحلة الجامعية.

لذلك فإن المشكلة الرئيسة التي تتناولها الدراسة تتبلور في السؤال الرئيس التالي:

ما المتطلبات الواجب توافرها في خريج المرحلة الثانوية من المعارف والمهارات والاتجاهات ليكون قادراً على مواصلة التعليم العالي؟

وتفرع عن هذا التساؤل الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:

- 1 ما المتطلبات المعرفية للتعليم العالى الواجب توافرها في خريجي المرحلة الثانوية؟.
- ما المتطلبات المهارية التعليم العالى والتي يجب توافرها في خريج المرحلة الثانوية؟.
  - 3 ما المتطابات القيمية للتعليم العالى والتي يجب توافرها في خريج المرحلة الثانوية؟.
- 4 ما الأساليب التي تعمل على إنهاء الفجرة بين عملية الإعداد الحالية للطلاب بالمرحلة الثانوية والمتطلبات المعرفية والمهارية التي يحتاجها الملتحق بالتعليم العالى؟.

### أهداف الدر اسة:

تهدف الدراسة الحالية تحقيق ما يلي:

- التعرف على القدر الملائم من المعارف في المجالات المعرفية المختلفة والتي
   يجب توافرها في خريج المرحلة الثانوية لمواصلة تعلمه العالى.
- الكشف عن القدر الملاتم من المهارات الإجتماعية والبحثية التي يجب تواقرها في خريج المرحلة الثانوية لمواصلة تعليمه العالي.
- 3 تحديد القدر الملائم من الاتجاهات والقيم الإيجابية التي يجب توافرها في خريج
   المرتمة الثانوية لمواصلة تعليمه العالي.
- 4 الإطلاع على التجارب والدراسات السابقة التي تناولت القضية والاستفادة منها في
  توجيه العلاقة بين مرحلتي التعليم الثانوي والعالي بهدف القضاء على الفجوة
  بينهما.

# منهج الدراسة:

تستخدم الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي وذلك لوصف وتحليل المستويات المعرفية والمهارية التي تتم بالمرحلة الثانوية بهدف إعداد الطلاب وفقا الأهداف تلك المرحلة، ثم وصف وتحليل متطلبات القبول بالتعليم العالمي وصولا إلى تحليل عناصر القوة والضعف في العلاقة حاليا بين مخرجات التعليم الثانوي ومدخلات التعليم العالمي.

### محاور وخطوات الدراسة:

المتطلبات المعرفية والمهارية والقيمية للتعليم العالى من خريج المرحلة الثانوية.

المجلد الخامس عثير \_\_\_\_\_ 106

أساليب مقترحة لمد الفجوة بين المتطلبات والمدخلات في ضوء عدد من التجارب
 الدولية ودراسات وبحوث سابقة.

وذلك وصولاً إلى بناء جسور من الثقة المتبادلة بين التعليم الثانوي وآلياته وغاياته وأهدافه وطرانقه والتعليم العالمي بمتطلباته وتحدياته ومحاولة القضاء على الفجوة المتسعة بين هنين المرحلتين التعليميتين.

# مصطلحات الدراسة:

#### 1 - القدرة : Ability

ويقصد بها كل ما يستطيع الفرد أداءه في اللحظة الحاضرة من أعمال عقلية وحركية سواء كان ذلك نتيجة تدريب أو من دون تدريب (راجح ١٠،ت٠٠٥٥٥).

وهي عند البعض الآخر تعني المقدرة Capability أي أفضل مستوى يحتمل أن يصل إليه الفرد في عمل ما، إذا حصل على تدريب أو تعليم مناسب، ومن ثم بالكفاءة تعتمد على الموهبة الفطرية والظروف البيئة (جرجس،حنا،1998،ص90).

وأشار كل من لان Lane وجلسر Glaser إلى أن القدرة أو الكفاءة قائمة على خصائص رئيسة هي:

تماسك المعرفة وتكاملها، المعرفة الإجرائية القابلة للاستخدام، التعرف على المشكلة وتعالمها، إدارة المعلومات، تكامل المهارات مع الأداء المتميز بشكل مثالي ( ,Lane, ). 4794 و 1994 ص

#### 2 - المهارات: Skills

ترى بعض الدراسات أن المهارة تدل على السلوك المتعلم أو المكتسب الذي يتوافر له شرطان جوهريان:

أولهما أن يكون موجها نحو إحراز هدف أو غرض معين.

وثاتيهما أن يكون منظماً بحيث يؤدي إلي إحراز الهدف في أقصر وقت ممكن. (رزق،2001ءص90).

والمهارة – أيضا قد تكون إدراكية حمية أو حركية أو يدوية أو فكرية أو المتاعية وقد تكون مزيجاً من نوعين فما فوق (جرجس،حنا،1998،ص،109، ص،222).

وهذه المهارات المتنوعة (حسبة، حركية، يدوية، فكرية) اجتماعية) قد يكون المتعلم باحثًا ومسنولاً عنها بما لديه من خبرة ومهارة ومعرفة وعن طريقة توظيفه لها واستخدامها في انشطة اجتماعية وبينية مفيدة وهذا الأسلوب في التعليم يطلق عليه "جماعات بناه المعرفة" دعا إليه كل من براون وكوم باون سنة 1994م (Brown,1994,229,Scardamolia,1996,149).

#### Knowledge's: المعارف - 3

 عن الواقع المتغير، ولذا أصبح معيار المعرفة الحديثة أصبح المغايرة والمغامرة ليصبح التعليم للحياة مغذيًا لها ونابضًا بها.

#### 4 - القيم:

لا يحيا الإنسان بلا قيم، فهي موجهات المطرك والعلاقات والمعنى اللغوي لكامة (قيمة) ورد في المعاجم المختلفة سواء الأجنبية أو العربية، فكلمة "Value" كما في القاموس العصري بمعنى ثمن - قدر اعتبر (الياس، 1972م/769)، أما في معجم اللغات الوجيز فهي بمعنى: قيم، قدر، أجل، عظم (السابق 1974،1253)، وفي قاموس علم النفس وردت كلمة "Value" بمعنى التثمين، تقرير القيمة (زهران، 1972، 1972). وفي منجم أكسفورد وردت بمعنى قيمة الشيء المعماوية له والتي تراعى عند تقديره، السجية التي تعتبر ذات قيمة ضرورية مرغوب فيها (Oxford, 1970,908)، وفي المعجم التربوي فالقيمة هي: كل صفة ذات أهمية لاعتبارات نفسية أو لجتماعية أو الحلاقية أو جمالية وتتسم بسمة الجماعية في الاستخدام (Carter, 1959,563).

ولو نظرنا إلى المعنى الاشتقاقي للكلمة في أصلها اللاتيني نجدها ترجع إلى الفعل "Vale" ويعني أنني قري وفي صحة جيدة، وفي اللغة الفرنسية تعنى كلمة قيمة "Valvuer" أن الشيء ذو القيمة تكمن قيمته في كون المرء على استعداد لأن يبذل في سبيل الحصول عليه كل ما يمكن أن يبذله من مال أو غيره (روبية، 1960، ص6).

هكذا نرى أن المعاجم الأجنبية ركزت على المعنى المادي للقيمة باعتبار ها الثمن.

وفي اللغة الفرنسية نرى القيمة ذات مدلول نفسي ومعنوي أكثر من المعلى الموجود لها في الإنجليزية.

المجلد الخامس عشر

وفي اللغة العربية فهي تعني نتمية الشيء وقدر قيمة المتاع أ ثمنه وقوم الشيء أي أصلحه (مجمع اللغة العربية، 1990، ص521).

كما ورنت كلمة قيمة بمعنى قيمة الشيء قدره، وقيمة المتاع ثمنهن ويقال بالفلان قيمة: اي ملله من ثبات ودوام على الأمر، وأمر قيم أي مستقيم. (أنيس ولخرون، 1980، ص768).

وأشار إليها مختار الصحاح بأنها "القيمة واحدة وجمعها القيم، وقيم الشيء تقويما فهو قويم أي مستقيم، والقوام (بالفتح)؛ العدل وقوام الأمر (بالكسر) نظافتُه وعماده" (الرازي، 1953، ص558).

# تطور مفهوم القيم:

كانت القيم أهم معالم الفلسفة اليونانية القديمة والتي نظرت إليها كمطلق أو مبدأ كلي عام حاكم أما هو جزئي ، كما جعلتها مبدأ عقلياً يهتم بالجوهر دون المظهر ثلاشياء. (الطويل،1955، كرم، د.ت، 120—137).

أضافت العصور الوسطى في أوروبا ما هو ديني من قيم إلى ما هو فلسفي فذالت بذلك حظوة العقل ورهبة القداسة وجمدت تحت هذه الفكر الجديدة فقرة طويلة.

مع كتابات كانط Kant في بدايات العصر الحديث عن ربط القيم بالقانون الأخلاقي بالعقل وفكرة الواجب، عادت للقيم مروثة ربطها بالواقع الإنساني المتغير وزادت حدة المناظرات الفلسفية حول نشأة ومعنى ودور ووظيفية القيم من مذهب لأخر ومن فيلسوف إلى فيلسوف من فلسفة إلى فلسفة، تجاوزت القيم بذلك كتب الفلسفة لتدخل معامل علم النف وتحليلات علماء الاجتماع، بل وتدخل إلى مخالب العمل السياسي وحلبة الصراح الأبديرلوجي. (كانط 1968). تناولها علماء الاجتماع ومنهم روبين وليامز R. William في الموسوعة العالمية للطوم الاجتماعية بوصفها "مجموعة من الرغبات والميول والاتجاهات والأولويات والواجبات والانتزامات الخلقية والأمنيات والمتطلبات وأشكال أخرى من الاهتمامات والملوك الانتقائي". (William,1968,283).

وتتاولها في العصر الحديث روكيتش والذي اعتبرها أداة يمكن من خلالها أن نحكم على السلوك حكما شاملاً بعيداً عن النظرة الخاصة لها والتي تم وضعها في إطار محدد. (Rockeach,1975,5).

ووصيفها بارسونز Parsons بأنها الأداة الذي يمكن من خلالها أن نحكم على السلوك بكونه مقبولا أو غير مقبول. (Parsons,1951,12) .

وأصبح القيم إطارا مرجعيا يحكم تصرفات الفرد والجماعة وبالتبالي فإن دورها رئيس في تكوين شخصية الفرد ونسقه المعرفي وتشكيل الطابع القومي أو الشخصية القومية والتي تعني "الحصيلة الكاية للدوافع والممات والمعتقدات والقيم التي يشترك فيها مجموع السكان في تجمع قومي معين" (Patal, 1976,18).

الدراسات السابقة : حول قضية المهارات والمعارف والقيم والاتجاهات التي يجب توافرها في خريج المرحلة الثانوية لمواصلة التعليم العالى.

لا زال الخلاف جاداً حول قضية الإعداد في التطيم الثانوي والنماذج التي يجب إتباعها في المرحلة الثانوية لتحسين هذا الإعداد الذي تشكو من تدنيه مؤسسات التعليم العالى بمختلف دول العالم. وهنا نتناول بعض الدراسات السابقة حول قضية المهارات والمعارف والقيم والاتجاهات التي يجب توافرها في خريج المرحلة الثانوية لمواصلة التطيم العالى ومن هذه الدراسات:

# : (Rajput, 2002,3) - 1

في هذه الدراسة يعرض راجبوت لنماذج فعالة للتعليم الثانوي في القرن الحادي والعشرين مركزاً على ضرورة أن يكون التعليم الثانوي مؤهلا ودافعاً للتعليم الجامعي وذلك بان تكون المقررات الثانوية مبنية على قاعدة شاملة، وأن تلانم احتياجات الطلاب، وأن يوزع الطلاب على كافة المسارات الأكاديمية والفنية، وأن تهتم المقررات بالعمق، وتتمية قدرات الطلاب وخاصة الإنتاجية، وأن تراعى البعد العالمي والبعد التكنولوجي الحديث بمستجداته المتلاحقة مثل العولمة، وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتعية المستدامة وغرس مفاهيم السلام ومهارات العيش مع الأخر. (Rajput, 2002,3).

# 2 - دراسة (AL - Barwani 2002)

في دراسة حديثة للبراوني عن تجسير الفجوة بين التعليم الثانوي والعالى تطالب بضرورة إصلاح التعليم الثانوي مستندة على تقارير البونسكو سنة 2001م، والتي تشير إلى تدني مسترى الإعداد في التعليم الثانوي لمواجهة التغيرات والتحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة كتحديات النمو الاقتصادي وتغيرات الموق المقترحة ويطالب بأن تنعكس هذه المطالب المرتبطة بالقرن الحادي والعشرين على برامج التعليم الثانوي من خلال الاهتمام بالمهارات الفنية والتركيز المباشر على مطالب السوق، والنظر إلى حاجات المعلمين بوصفهم في مرحلة انتقال من الطفولة إلى الشباب وإعطاء مزيد من التسهيلات

في برامج الإعداد وفرصة أكبر للاختيار والمزيد من الاهتمام بالمهارات الحياتية. - AL) Barwani 2002.3).

# 3 - دراسة البابطين 2002م:

# 4 - دراسة سيف النعيمي 2002م:

تركز هذه الدراسة على تطوير التعليم الثانوي في سلطنة عُمان فتقرر صرورة وضع احتياجات المتعلم الشخصية والعقلية والانفعالية الخاصة بهذه المرحلة في اعتبارات عملية التطوير، وعن مواصفات المناهج في مرحلة الثانوية العامة أشارت الدراسة إلى ضرورة أن تكون المناهج متصفة بالمرونة والتتاسب مع البيئة والمجتمع المحلي والتركيز على التغير السلوكي للطلاب ومراعاة الفروق الفردية ومراعاة الإمكانات البشرية. (النعيمي، 2002، ص6).

# 5 - دراسة سونا بحري 2002م:

تركز على أن التعليم الثانوي يجب أن يزود الطلاب بالتعليم المبنى على المعرفة والمهارات العقلية، وتوضع الدراسة أن مجرد اكتساب المعارف ليس كافياً في حد ذاته لإعداد الطلاب على اقتحام ومواجهة مشكلات الحياة وبالتالي فإن تتمية المهارات الحياتية يعد مطلبا أساسبا للتعليم الثانوي في القرن الحادي والعشرين لإعداد الطلاب لما يتعلق بمهنيم في المستقبل. (Bahri, 2002,8).

المجلد الخامس عشر

# 6 - دراسة أرجين ويلس ويوب جاكلين Arjen E. J. Wals & Bob.

هي دراسة مشتركة لكلا البلحثين حول الاستمرار في التعليم العالي من التفكير المزدوج إلى التفكير الناقد والتعليم الهادف، ويرى الباحثان أن هدف التعليم هو تحقيق التنمية المستدامة ولكن هذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال عدد من المتطلبات المهمة أهمها:

- التركيز على الكفاءة والمهارات الخاصة بالتفكير.
  - توظيف واع للمبادئ العامة داخل النظام.
- الكشف الميكر للمهارات قبل دخول الطلاب التعليم العالى.
  - الرؤية النقدية لما يكتسب من التدريس.
    - خدمة المجتمع والتفكير المستول.
- تمكين المتعلم من القدرة على العمل وحل القضايا الواقعية التي تواجههم بأنفسهم.
  - تقدير واحترام الاختلاف.
  - · الإبداع والشجاعة في الاختلاف. (Wals, Bob, 2002, 120).

# 7 - دراسة جيسم جوني (Jams Gonyea):

هي دراسة تدور حول إعداد الناشئة لمسوق العمل والتي اعتمدت على إحصائيات العمالة التي قام بها مكتب العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية فقد حددت مجموعة من المهارات المطلوب تتميتها لمدى الطلاب بداية من المدرسة الابتدائية والثانوية ليكونوا جاهزين للعمل في الوظائف المستقبلية التي سيطرحها سوق العمل حتى عام 2008م، وقد أجملت الدراسة هذه المهارات فيما يلي:

- 1- مهارات إدارة الأعمال.
  - 2- مهارات الاتصال.
- 3- مهارات استخدام الكمبيوتر.
  - 4- مهارات البرمجة
- مهارات الثقافة التاريخية والجغرافية.
  - مهارات اللغة الإنجليزية.
  - 7- مهارات التصميم أو الجرافيك.
    - 8- مهارات العلاقات الإنسانية
      - 9- مهارات إدارة المعلومات.
        - 10- مهارات إدارة الأعمال.
  - 11- مهارات إدارة الأموال (التجارة).
    - 12- مهارات حل المشكلات.
    - 13 مهارات علمية ورياضيات.
    - 14 مهار ات التدريس و التدريب
- 15 المهارات المهنية والفنية (Gonyea, 2002) .

وهذه المهارات هي نفسها التي أكد عليها التقرير الصادر عن جامعة كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية حول متطلبات التعليم العام والذي أكد حاجة الطلاب إلى صقلهم والمهارات المتنوعة التي تؤهلهم للمستقبل. (Clarion, 1994, 2-3)).

أولا: المتطلبات المعرفية والمهارية والقيمية لمواصلة خريج المرحلة الثانوية التعليم العالى:

يولجه التعليم العالى ضغوطا وتحديات متنوعة أهمها:

- التطور المعلوماتي والمعرفي والتقتي الهائل في مختلف جوانب الحياة والمؤثر
   مباشرة في طرق ونظم التعليم.
- 2 زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة وزيادة معدلات
   الالتحاق به واعتبار ذلك مؤشرا من مؤشرات التنمية البشرية.
- قاهرة العولمة وتبعاتها السياسية والاقتصادية والمعرفية وما فرضته من تحديات تستدعي تطوير التعليم الجامعي وزيادة دوره التنموي في أي خطة وطنية المتمية.
- 4 تطور حركة العلوم البينية وزيادة أزمة التخصصات التقليدية داخل الجامعات والتوجه إلى التخصص العام بدلا من التخصص الدقيق.
  - 5 التطلع إلى أن تكون مؤمسات التعليم العالي متميزة تتوافر فيها خمس خصائص:
    - كفء Competent -
    - . Competitive تنافسية
    - تملك طاقة التغيير Capacity to Change
      - . Creative Leaders قيادات مبدعة

- ملتزمة بالتغيير Commitment to Change (عبد الموجود، 1999، ص36).

هذا ما جعل نظم التعليم الحالية تحكم على أداء الطلاب بمعيار جديد هو ماذا يعرفون بالفعل مما تعلموه؟، وماذا يمتطيعون أن يعرفوا نتيجة لما اكتسبوه من معرفة؟ أي أن إلحكم بات للقدرة على استخدام المعرفة وتوظيفها، لا مجرد الإلمام بها وحفظها، ولذلك فالبيئة التربوية التي يجب توافرها في مؤسسات التعليم بكل مراحله هي بيئة تشجع على تنمية مهارات التعلم والبحث والتزود بالقدرات التنافسية والإبداعية والقيم المتجددة والتي تحث على المثابرة والجدية وأن تنتقل إلى تعليم يماير تدفق المعرفة، وينطلق من الواقع ويسير في طريق البحث الجاد عن حلول دائمة لمشكلاته.

ولذلك فلابد من نظرة جديدة إلى القدرات والمعارف والمهارات كما تحددها مؤسسات التعليم العالى العربية والدولية.

المتطلبات المهارية والمعرفية والقيمية للجامعات العربية الواجب توافرها
 في خريج المرحلة الثانوية:

وهذه المتطلبات أشارت إليها دراسة مالم راشد تريس، إلى نتائج دراسة ميدانية أجريت بجامعة الإمارات العربية المتحدة حول هذه القضية وإذا اعتبرنا جامعة الإمارات نموذجا لجامعات الخليج فالنتائج يمكن الإشارة إليها من الجدول التالي:

جدول رقم (1) المواصفات التي بجب توافرها في خريج التعليم الثانوي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

| 1.0 | الينا                                                        | الأهمية التصبية |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | القدرة على التعلم الذاتي: وتشمل الرغبة في التعرف على         |                 |
| 1   | المصلار العلمية المختلفة، واستخدام الوسائل العلمية           | 56.5            |
|     | والتكنولوجية.                                                |                 |
|     | الشخصية المستقلة: الرأي الخاص، والاعتماد على النفس،          | 45.4            |
| 2   | والنَّقة في النفس، والقدرة على تحمل المسؤولية.               | 43.4            |
| 3   | القدرة على التفكير المنطقي والناقد، والقدرة على حل المشكلات. | 44.4            |
| 4   | القدرة على إجراء بحث علمي ومهاراته المختلفة.                 | 41.7            |
|     | مهارات اللغة العربية والتمكن منها: استماع وتحدث وقراءة       | 40.7            |
| 5   | وكتابة                                                       | 40.7            |
| 6   | الإنجاء الإيجابي نحو العمل.                                  | 31.5            |
| 7   | الدافعية للتعلم، والرغبة في التعلم والبحث.                   | 30.6            |
| 8   | مهارات اللغة الإنجليزية.                                     | 28.7            |
|     | القدرة على إقامة إيجابية مع الأخرين، والتفاعل معهم ومع       | 20.4            |
| 9   | المجتمع، والتكيف الاجتماعي.                                  | 20.4            |
|     | القدرة على التصصيل: الفهم، الإيجاز، الحكم والتقييم،          | 10.5            |
| 10  | الاستيعاب، الاستنباط، الاستقراء.                             | 18.5            |
| 11- | الْقَافَةُ للعامة.                                           | 18.4            |
| 12  | القدرة على الحوار والمناقشة والإقناع ومهارات الاتصال.        | 17.6            |
| 13  | المىلوك الأخلاقي القويم.                                     | 16.7            |
| 14  | القدرة على إدر اك أهمية التعليم الجامعي.                     | 15.7            |

| 11.1 | العمل الجامعي التعاوني والتعاون مع الآخرين.            | 15 |
|------|--------------------------------------------------------|----|
| 10.2 | القيم الاجتماعية، المحافظة على البيئة، والعمل على خدمة | 16 |
|      | المجتمع.                                               | 16 |
| 19.3 | الإبداع والابتكار                                      | 17 |
| 8.3  | المرونة والقدرة على تقبل التغيير وكل ما هو جديد.       | 18 |
| 7.4  | الإلمام بالحاسوب ويمهارته المختلفة.                    | 19 |
| .7.3 | التيم الدينية.                                         | 20 |
| 6.5  | القدرة على التحمل والصبر.                              | 21 |
| 5.6  | المبادأة والمبادرة.                                    | 22 |
| 5.5  | الولاء والانتماء.                                      | 23 |

المصدر : سالم راشد تريس، التكامل بين التطيم الجامعي والتطيم العام، ندوة مكتب التربية العربي لدول الخليج، البحرين، 1999م، ص17.

ومن خلال استقراء بيانات الجدول رقم (1) والخاص بالمواصفات التسي يجب توافرها في خريج التعليم الثانوي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يمكننا الإشارة إلى ما يلى:

- 1 شمل الجدول ما اعتبرتها الدراسة مواصفات يجب توافرها في خريج التعليم
   الثانوي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
- أن القدرة الأهم في نظر أفراد العينة كانت هي توافر القدرة على المستعلم المسذائي
   وحازت على 56.5 من الأهمية النسبية لحملة المواصفات.
  - 3 أنتى الصفات أهمية لدى العينة هي قيمة الولاء والانتباء وحازت على نسبة 5.5.

ورغم وجود نوع من الاختلاف مع النتائج المصفار اليها إلا أنه يمكنا أن نستخلص من الجدول عدداً من المهارات والقدرات والقيم التي يجب توافرها في خريج التعليم الثانوي وهي كالتالي:

#### 1 - القيم ، وتشمل :

- القيم الدينية.
- قيمة الولاء والانتماء.
  - القيم الاجتماعية.
- السلوك الأخلاقي القويم.

#### 2 - القدرات ، وتشمل :

- القدرة على التعلم الذاتي، تحمل المسئولية، التفكير المنطقي والناقد.
  - القدرة على حل المشكلات.
  - القدرة على البحث العلسى وإقامة علاقات إيجابية مع الآخرين.
- القدرة على التحصيل والإبداع والفهم والإنجاز والتقييم والاستنباط.
- القدرة على الحوار والمناقشة وتحمل المسمئولية والسصبر والمرونسة (القابلة للتغير).

#### المهارات ، وتشمل :

التمكن من مهارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسوب ومهارات الاتصال.

#### 4 - الاتجاهات ، وتشمل :

الاتجاه الإيجابي نحو العمل والنعلم والبحث والعمل الجماعي والتعاوني.

وفي دراسة أخرى حول نفس الموضوع في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان عام 1997م حول المهارات الأساسية في الدراسة الجامعية وأجريت أيضاً على عينة مسن

أعضاء هيئة الندريس وبالتالي تعبر عن المتطلبات الولجب أن يكتسمبها خسريج التعلميم الثانوي قبل الالتحاق بالجامعة ونتاتج الدراسة تبرزها الجدول رقم (2) التالي:

> جدول رقم (2) المهارات الأمنسية في الدراسة الجامعية مرتبة حسب الأهمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

| المهـــارة                               | الترتيب |
|------------------------------------------|---------|
| الدافعية والاهتمام بالنطم.               | 1       |
| المقدرة على تنظيم الأفكار المنطقية.      | 2       |
| الانتظام وأداء التكليفات (الالتزام).     | 3       |
| القدرة على تطبيق المعرفة.                | 4       |
| القدرة على التركيب وتجميع عناصر المعرفة. | 5       |
| القدرة على التفكير النقدي.               | 6       |
| الالتزام والانتظام في الحضور للصف        | 7       |
| يبرهن على ممنوليته نحو التحصيل الدراسي.  | 8       |
| الإعداد الجيد قبل دخوله الجامعة للتخصص.  | 9       |

Source: Thuwayba Ahmed Al Barwani, Bridging The Gap Between Secondary Education, Higher Education, and The World of Work, Paper Submitted to The International Conference on Secondary Education for The 21st Century Muscat, 2002, Table. 11, p.15

ويلاحظ من الجدول السابق، الاهتمام بالقدرات والاتجاهات وإهماله للمهارات التي أجملها في عملية الإعداد قبل الالتحاق بالجامعة ولم يذكر شيئا عن المعارف، أما الذواحي القبمية فجاءت في رقمي 7، 8 فقط من الجدول السابق.

وهذه النتائج تتفق مع الدراسة الخلصة بجامعة الإمارات في الاهتمام بالقدرات وخاصة كل من:

القدرة على التفكير المنطقى والنقدى.

المجلد الخامس عثير المجلد المحلم المحلم المجلد المحلم المح

- القدرة على الاستنباط والاستقراء.
  - القدرة على التواصل والاتصال.
    - التعلم الذاتي.
- ب المتطلبات المعرفية والمهارية والقيمية التي يجب توافرها في خريج المرحلة
   الثانوية من وجهة نظر الجامعات الغربية:

نجد كلا من أرجين ويلس وبوب جاكلين يوضحان عددا من المتطلبات الواجب توافرها في الطالب هي:

- الكفاءة ومهارات التفكير العليا.
  - 2 توظيف المبادئ العامة.
    - 3 الرزية النقدية.
- 4 خدمة المجتمع والتفكير المسئول.
- 5 تقدير واحترام الاختلاف (Wals Bobb, op cit,p.42).

وأشارت دراسة "جيمس جوني" إلى 14 مهارة أساسية يجب توفرها في التعليم قبل الجامعي وخاصة الثانوي، وهي:

- 1 مهارات إدارة الأعمال.
  - 2 مهارات الاتصال
- 3 مهارات استخدام الحاسب الألي.
  - 4- مهارات البرمجة.
    - 5 مهارات ثقافية.

- 6 مهارات اللغة الأجنبية.
  - 7 مهارات التصميم.
- 8 مهارات إدارة الأموال.
- 9 مهارات حل المشكلات.
- 10 مهارات علمية ورياضية.
- 11 مهارات التعلم والتدريب.
- . (Gonyea,op. Cit,p,5) المهارات المهنية والفنية 12

نلخص مما سبق إلى أن التحديد للمتطلبات التي يجب توافرها في خريج الثانوي بات قضية تشغل الجامعات والتعليم العالي العربي والغربي لكنه لا زال يعاني من العمومية الشديدة وإن كانت تلك العمومية راجعة إلى أدوات البحث المستخدمة هذا أو هذاك لكن لم نر تحديدا المهارات والمعارف والقيم الخاصة بكل تخصص أكاديمي في الجامعة وكيف يمكن تحديدها منذ بداية مرحلة الإعداد في الثانوي وكيف يتم الكشف عن مدى توافرها عند الالتحاق بالتعليم العالي.

ثانياً: الفجوة بين عمليتي الإعداد المعرفي والمهاري والقيمي للطلاب في المرحلة الثانوية ومتطلبات التعليم العالى:

دراسات كثيرة تلك التي تناولت إبراز نلك الفجوة، وهذه الدراسات ترجح هذا الأمر إلى ما يعاني منه التعليم الثانوي من مشكلات تشكل قصوراً في تلك المرحلة.

- رؤية الجامعات العربية للفجوة بين عمليتي الإعداد والمتطلبات:

يحدد "الحامد" هذه المشكلات قيما يلي:

123 -

- المداهمة بعض التخصصات المتاحة لقدرات الطلاب وميولهم واستعداداتهم.
  - 2 تركيز المناهج الدراسية على التكرار والحفظ والاستظهار.
  - 3 انخفاض مستوى الخريجين أكاديميا، وضعف إسهامهم في عمليات التنمية.
- 4 ارتفاع نسب الرسوب والتسرب وبخاصة في الصفين الأول الشانوي والثالث
   الثانوي العام.
  - 5 ضعف التوجه المهني في مناهج التعليم الثانوي العام.
    - 6 كبر حجم المادة التعليمية المقررة على الطلاب.
  - 7 عجز المناهج عن مواكبة العصر في نموه العلمي والتقني.
    - 8 انخفاض نوعية التعليم وكفايته الداخلية.
  - 9 اقتصار التقويم على جوانب التحصيل فقط والمستويات الدنيا من التفكير.
    - 10 غياب التوجيه والإرشاد المهني.
    - 11 عدم التوازن بين العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية في الخطة الدراسية.
      - 12 إقبال الطلاب الشديد على الجانب النظري.
- 13 طبيعة تنظيم المنهج وأساليب الدراسة في التطيم الثانوي لا تساعد على تلبية حاجات المتعلمين ومجالات اهتمامهم وفقا للفروق الفردية بينهم، فالمنهج والمواد والموضوعات الدراسية واحدة وثابتة للجميع ولا مجال للاختيار (الحامد، 1998م، ص25-24).

وهذه المشكلات تتوافق معها دراسة أجريت في عُمان مع طلاب جامعة السلطان قابوس، وأشارت إليها ثويية أحمد عام 2002م إلى أن أقل المهارات توافرا في الطلاب الملتحتين بالتعليم هي ما يبرزه الجدول التالي رقم (3):

جدول رقم (3) المهارات الأسلسية لطلاب الجلمعة مرتبة حسب أقلها توافراً لدى الطلاب من وجهة نظر اعضاء هيئة التتريس

| المهـــارة                                                         | الترتيب |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| التوسع في القراءة الخارجية.                                        | 1       |
| القدرة على القراءة بسرعة وتركيز.                                   | 2       |
| القدرة على تعبين واستخدام معلومات إضافية عن التي يتلقاها في الفصل. | 3       |
| المواظبة على استخدام المكتبة.                                      | 4       |
| القدرة على التفكير الاستقرائي.                                     | 5       |
| القدرة على التفكير الناقد.                                         | 6       |
| القدرة على التفكير الاستنباطي.                                     | 7       |
| القدرة على عمل ملاحظات أثناء المحاضرة.                             | 8       |
| القدرة على استخدام المكتبة.                                        | 9       |
| القدرة على الكتابة المتصلة.                                        | 10      |
| القدرة على المناقشة الموضوعية.                                     | 11      |
| القدرة على تلخيص المعلومات.                                        | 12      |
| القدرة على تحليل وتكامل عناصر المعرفة.                             | 13      |
| القدرة على إدارة الوقت.                                            | 14      |
| القدرة على تطبيق المعارف والمهارات.                                | 15      |

Source: Thuwayba Ahmed Al Barwani, Bridging The Gap Between Secondary Education, Higher Education, and The World of Work, Muscat, 2002, Table. 12, p.16.

ما يمكن استخلاصه من الجدول السابق أن الطالب الخريج من المرحلة الثانويسة والملتحق بالتعليم العالمي تتقصه مهارات وقدرات أساسية لم يزود بها في تلك المرحلسة وخاصة فيما يتعلق بالمهارات المتعلقة بالقراءة وأسس البحث العلمي واستخدام المعلومات وإدارة المعارف وتوظيف المهارات.

لذلك جاءت دراسة "الخليفة" محددة ومشيرة إلى عدد من النتائج منها:

قائمة بأهم الكفايات اللازم توافرها في مخرجات التعليم الثانوي عند التحاقيم بالمرحلة الجامعية مرتبة تتازلياً ويوضحها الجدول رقم (4). جدول رقم (4)

# قائمة بأهم الكفايات اللازم توافرها في مخرجات التعليم الثانوي عند التحاقهم بالمرحلة الجامعية من وجهة نظر عينة الدراسة مرتبة تنازليا تبعا لدرجة أهميتها

| اليعد              | الكفايسة .                                           | ترتيب الكفاية<br>بين جميع<br>الكفايات |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| التنشئة الإسلامية  | تممك الطالب بالقيم الدينية والمحافظة عليها.          | 1                                     |
| التنشئة الإسلامية  | إخلاص الطالب لله في طلب العلم.                       | 2                                     |
| التنشئة الإسلامية  | شعور الطالب بالولاء للإسلام وأهله.                   | 3                                     |
| الميول والاهتمامات | تعود الطالب على تحمل المصنولية                       | 4                                     |
| التنشئة الإسلامية  | محافظة الطالب وحرصه على القيم الأخلاقية.             | 5                                     |
| الميول والاهتمامات | تعود الطالب على احترام المواعيد والالتزام بالحضور.   | 6                                     |
| التنشئة الإسلامية  | اعتزاز الطالب بشخصيته الإسلامية                      | 7                                     |
| المقيم والاتجاهات  | احترام الطالب للأنظمة والقوانين والتقيد بها          | 8                                     |
| القيم والاتجاهات   | محافظة الطالب على المرافق والممتلكات العلمة.         | 9                                     |
| الميول والاهتمامات | تعود الطالب على تنظيم الوقت.                         | 10                                    |
| التنشئة الإسلامية  | تزود الطالب بالأفكار والأمس الصحيحة عن العقيدة.      | 11                                    |
| الميول والاهتمامات | تعود الطالب على ارتياد المكتبة.                      | 12                                    |
| التنشئة الإسلامية  | إبراك الطالب بعض الخصائص المميزة للإسلام واختلافه عن | 13                                    |
|                    | بقية الممل والمذاهب                                  |                                       |
| القيم والاتجاهات   | التزام الطالب بالأداب والسلوكيات العامة.             | 14                                    |
| القيم والاتجاهات   | ضبط الطالب لغرانزه وشهواته.                          | 15                                    |
| الميول والاهتمامات | تعود الطالب على الاهتمام والحرص على أداء الواجبات    | 16                                    |
|                    | المطلوبة منه.                                        |                                       |
| والقيم والاتجاهات  | محافظة الطالب على مبادئ وقيم الأمانة العلمية.        | 17                                    |
| التفكير العلمي     | قدرة الطالب على الاستنتاج.                           | 18                                    |
| المهارات           | اكتماب الطالب لمهارة المناقشة والحوار                | 19                                    |
| الميول والاهتمامات | تعود الطالب على احترام الرأي الآخر.                  | 20                                    |
| التنشئة الإسلامية  | قدرة الطالب على الدفاع عن دينه بالمجة والبر هان.     | 21                                    |
| المهارات           | تمكين الطالب من مهارات استخدام الكتبة.               | 22                                    |
| المهارات           | إنقان الطالب القواعد الأساسية للغة العربية.          | 23                                    |
| الميول والاهتمامات | تعود الطالب على ممارسة العادات الصحية السليمة.       | 24                                    |

# تامع/ جدول رقم (4) قائمة بأهم الكفايات اللازم توافرها في مخرجات التطيم الثانوي عند التحاقهم بالمرحلة الجامعية من وجهة نظر عينة الدراسة مرتبة تنازليا تبعا لدرجة أهميتها

| البعد              | الكفايسة                                                     | ترتيب<br>الكفاية بين<br>جميع<br>الكفايات |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| التفكير العلمي     | قدرة الطالب على التفكير العلمي لحل المشكلات.                 | 25                                       |
| المهارات           | قدرة الطالب على التعبير عن أفكاره بدقة ووضوح.                | 26                                       |
| المهارات           | تمكن الطالب من كتابة البحوث بطريقة علمية.                    | 27                                       |
| المعزفة            | إدراك الطالب لثروات أمته وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل.  | 28                                       |
| المهارات           | إتقان الطالب القواعد الإملانية المصحيحة.                     | 29                                       |
| المتفكير العلمي    | قدرة الطالب على الإبداع والابتكار.                           | 30                                       |
| التفكير العلمي     | قدرة الطالب على ربط وتحليل الظواهر                           | . 31                                     |
| المهارات           | قدرة الطالب على التحدث أمام الأخرين دون خجل أو توثر.         | 32                                       |
| الميول والاهتمامات | تعود الطالب على إبداء رايه بكل صراحة.                        | 33                                       |
| المعرفة            | إدراك الطالب للتخصصات التي يحتاجها المجتمع مستقبلا           | 34                                       |
| القيم والاتجاهات   | تقديم الطالب مصلحة الجماعة على مصلحته.                       | 35                                       |
| المهازات           | اكتساب الطالب لمهارة التعلم الذاتي.                          | 36                                       |
| القيم والاتجاهات   | إدراك الطالب للمسولية الاجتماعية نحو الجماعة.                | 37                                       |
| التنشنة الإسلامية  | تكوين عقلية منهجية لدى الطالب وفق أحكام الإسلام.             | 38                                       |
| المعرفية           | معرفة الطالب بالتخصصات والقوانين والأنظمة داخل الجامعة.      | 39                                       |
| المهارات           | قدرة الطالب على الضبط النفسي والانفعالي.                     | 40                                       |
| المهارات           | تمكن الطالب من المهارات المعملية داخل المختير                | 41                                       |
| المهارات           | إتقان الطالب لأساليب الدعوة للدين.                           | 42                                       |
| المهارات           | تمكن الطالب من التمييز بين أوجه الاتفاق والاختلاف بشكل مقيق. | 43                                       |
| الميول والاهتمامات | تعود الطالب على إقامة علاقات اجتماعية مع الأخرين.            | 44                                       |
| المعرفية           | إلمام الطالب - بقدر كاف - بالتقدم العلمي والمعرفي في العالم. | 45                                       |
| الميول والاهتمامات | حرص الطالب على تتويع ثقافته.                                 | 46                                       |
| القيم والاتجاهات   | تمكن الطالب من ممارسة بعض الأعمال بشكل جماعي.                | 47                                       |
| المعرفية           | إطلاع الطالب على قضايا ومشكلات المجتمع                       | 48                                       |

المصدر: عبد العزيز الخليفة "ملائمة مغرجات التعليم الثاتري، 1999م، ص139".

وخلصت الدراسة إلى ترتيب تنازلي لمدى توافر الكفايات التي أشار إليها الجدول التألي: المجلد الخامس عشر

| (: | تم (5 | لمارا | جدو |
|----|-------|-------|-----|
|----|-------|-------|-----|

| الوزن النسبي | عدد الكفايات | المحور                                      | م |
|--------------|--------------|---------------------------------------------|---|
| (./.)        |              |                                             |   |
| 64.8         | 10           | توافر الكفايات المتعلقة بالتنشئة الإسلامية  | 1 |
| 75.8         | 10           | توافر الكفايات المتعلقة بالقيم والاتجاهات   | 2 |
| 55.8         | 10           | توافر الكفايات المتعلقة بالميول والاهتمامات | 3 |
| 53.8         | 15           | توافر الكفايات المتعلقة بالمهارات           | 4 |
| 53.4         | 10           | توافر الكفايات المتعلقة بالمعرفة            | 5 |
| 49.8         | 5            | توافر الكفايات المتعلقة بالتفكير العلمي     | 6 |

المصدر: عبد العزيز بين على الخليفة، مرجع سابق، ص140.

ويلاحظ على هذا الجنول تنني توافر كل من المهارات والمعرفة والتفكير العلمي واحتلالها أدنى سلم الأهمية مما يوضح الفجوة الكبيرة بين المتطلبات والإعداد خاصـة أن هذه المحة، رهامة كمتطلبات المتعليم العالمي.

ب - رؤية الجامعات الغربية للفجوة بين المتطلبات والإعداد للطالب الخريج من المدارس الثانوية:

توضح دراسة كلية داكس Dixie College قطاع التعليم العام (رسالة وفلـــسفة التعليم العام) إلى تحديد مهمة التعليم العام فهما يلي:

- 1 الوعى العالمي، القيم الإنسانية.
- 2 السلوك الاجتماعي، الاستنتاج، المحتوى التاريخي.
  - 3 التعبير الفني.
  - 4 العلمية من خلال العمليات أو التطبيق.

ويحدد التقرير المهارات المطلوب تزويد الطلاب بها بأنها:

1 - مهارات القراءة.

المجك الخامس عثير \_\_\_\_\_\_ المجك الخامس عثير \_\_\_\_\_

- 2 مهارات الاتصال الشفوي والتحريري.
  - 3 مهارات الرياضيات.
  - 4 مهارات النفكير الناقد والتلخيص.
    - 5 مهارات البحث،
- 6 مهارات الحاسب الآلي (op, cit, p1).

وأشارت دراسة جامعة كارولينا للى أن الطلاب النين يعانون نقصاً في مهاراتُهم يجب التعامل معهم من خلال:

- 1 تحديد عناصر النقص لهؤلاء الطلاب وحاجاتهم العلاجية.
- 2 الاهتمام بالمجموعات الدراسية لتوظيف المسارات العلاجية.
- 3 تحديد المسارات العلاجية للطلاب وفق الأهداف المحددة والغايات المراد تحقيقها (Cgorion un., op cit,p,9).

أما تقرير كلية (أبيو عام 1998م) عن مبادئ التعادم لمرحلة البكالوريوس فيعرض لما أقره مجلس الكلية من مهارات يجب أن تشمل الطلاب المنتسبين إلى أقسام الكلية وحددها في ست مهارات أساسية هي:

- 1 المهارات الكمية والاتصالية.
  - 2 التفكير النقدي.
  - 3 تكامل وتطبيق المعرفة.
- 4 العميق الفكري وسعة الأفق والتكيف.

المجلد الخامس عشر المجلد الخامس عشر

- 5 فهم المجتمع والثقافة.
- 6 القيم والأخلاقيات "Values and Ethics".

يوضح العرض السابق أن الكثير من الدراسات أوضحت المهارات والمعارف والقيم التي تلزم الطالب بالمرحلة الثانوية سواء من أجل مواصاته للتعلسيم العالي أو لممارسته حياته الاجتماعية والمهنية.

ثالثاً : أساليب القضاء على الفجوة بين متطلبات التطيم العالي وإعداد خريج التعليم الثانوي من المهارات والمعارف والاتجاهات:

من استعراض الأدبيات القربوية في هذا المجال يمكن جـصر أهـم الأسـاليب التربوية لمد تلك الفجرة فيما يلي:

- 1 -- تغيير في الأهداف والفلسفات التربوية.
- 2 تحديد الاحتياجات والمهارات اللازمة للمتعلم.
- 37 التركيز في عملية الإعداد على مهارات التفكير النقدي والابتكاري.
  - 4 استخدام تكنولوجيا التعليم.
  - 5 تشجيع الشراكة التربوية.
  - 6 المحاسبية في مرحلة التعليم الثانوي.
  - 7 استخدام استراتيجيات تدريس فعالة ومبتكرة.

ويمكن تطبيق بعض من هذه الأساليب الحديثة:

- التعليم على الله المفورد Bill Mulford عام 2002م بسأن يواكسب التعليم الثانوي تحديات القرن الحادي والعشرين ضرورة حاضس ومستقبل لا يمكن التخلى عنها (Mulford, 2002).
  - 2. طالبت در اسة صالح بأن نجدد في التعليم الثانوي والعالي من خلال:
- إيخال التعليم الأخلاقي والاهتمام بالأنشطة اللاصفية وتتويسع معسايير القبسول
   بالجامعات والاهتمام بتتمية القيم والاتجاهات لدى الطلاب وتـــدريس تكنولوجيسا
   المعلومات (Ulaymaat, 2002).
- 3 أما السبل الذي ترى الدراسة أن من شأنها المصاعدة على تحقيق التكامل والتنسيق بين التعليم الثانوي والعالي اسد ثلك الفجوة تبعاً لدرجة أهميتها مرتبة تتازلياً فيوضحها الجدول رقم (6).

#### جدول رقم (6) إيجابيات عينة الدراسة حول درجة أهمية بعض السيل بين التطيم الثانوي والتطيم الجامعي وترتيبها تنازليا تبعا لدرجة الأهمية

| الوزن النسبي | الفقرة                                                                                                       | ě  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (./.)        |                                                                                                              |    |
| 91.2         | مشاركة المختصين في التعليم الثانوي والتعليم الجامعي في بناء<br>المناهج وتأليف الكتب.                         | 1  |
| 89.0         | مماهمة التعليم الجامعي في إعداد المعلم الكفء المزبود بالكفايات<br>اللازمة لتعليم المرحلة الثانوية.           | 2  |
| 88.6         | مساهمة التعليم الجامعي في إعداد الكوادر الإدارية والإرشادية<br>المؤهلة للتعليم الثانوي.                      | 3  |
| 88.4         | مساهمة التطيم الجامعي في تدريب الإداريين والمعلمين<br>والمرشدين في التعليم الثانوي أثناء الخدمة.             | 4. |
| 88.2         | لختيار القيادات التربوية المنامسة للتعليم الثانوي والتعليم الجامعي.                                          | 5  |
| 87.6         | مساهمة التعليم الثانوي في تنويع مساراته للحد من التدفق الطلابي على التعليم الجامعي.                          | 6  |
| 87.2         | تهيشة البيئة المدرسية المناسبة في التطيم الشانوي لاكتساب الطلاب الكفايات اللازمة بهم لمواصلة التطيم الجامعي. | 7  |
| 86.8         | رساهم الإرشاد الطلابي في التعليم الثانوي في توجيه الطلاب<br>للتخصصات المناسبة لهم والمجتمع.                  | 8  |
| 86.8         | مساهمة التعليم الجامعي بالبحوث والدراسات التي تساعد على<br>حل مشكلات التعليم الثانوي.                        | 9  |
| 86.6         | إنشاء مجلس تنميقي بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي لتطوير<br>المناهج وإجراء البحوث والدورات المناهبة.    | 10 |

المجلد الخامس عثير المجلد الخامس عثير

|      | مساهمة التعليم الشانوي في تهيشة الظروف المناسبة لتطبيق       |     |
|------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 85.8 | التجارب والأفكار والتدريبات الميدانية التي يقوم بهما التعليم | 11  |
|      | الجامعي.                                                     |     |
| 05.0 | إنشاء مراكز بحوث في التعليم الجامعي خاصة لخدمة التعليم       |     |
| 85.2 | العام.                                                       | 12  |
|      | إنشاء مراكز في التعليم الجامعي خاصة لتزويد طلاب التعليم      |     |
| 84.8 | الشانوي بمعلومات حسول شروط القبول والتخصيصات في              | 13  |
|      | الجامعة                                                      |     |
| 24.4 | مساهمة التعليم الجامعي عن طريق إجراء تقويم مستمر             |     |
| 84.4 | لمخرجات التعليم الثانوي في الجامعة.                          | 14  |
| 82.6 | مساهمة التعليم الجامعي في تطوير نظم الامتحانات والتقويم      | 1.5 |
|      | والقياس في التعليم الثانوي.                                  | 15  |
|      | 464 91 9 11 11 10 10 4 1 1 11 1 1                            | As  |

المصدر: عبد العزيز بن على الخليفة، مرجع معابق، ص161.

ويوضح الجدول السابق أن أهم العوامل المساعدة على النكامل بسين المسرحاتين الثانوية والعالية في مد الفجرة بينهما هي القدرة الخاصة بمشاركة المختصين في التعليم الثانوي الجامعي في بناء المناهج وتأليف الكتب ثم تليها الفقرات الأخرى.

- 4 وأشارت دراسة زهو ناو -زهاو Zhou Nan Zhao إلى حام 2002م إلى ضرورة تطوير التعليم الثانوي ليلبي احتياجات التعليم المتتوعة للشباب من خلال دراسة محاور ثلاثة رئيسة هي:
  - التحديات التي تولجه إصلاح التعليم الثانوي.
  - التجديدات في مجال تحسين النوعية والعدالة في التعليم الثانوي..
- التجديدات في التسهيلات المقدمة للشباب والطلاب في التعليم العالي ومسوق
   العمل. (Zhou, 2002,p.10).

المجلد الخامس عثير المجلد المجلد

- 5 وعرضت دراسة ماي مور May Moore الدور تقنية المعلومات في التطبوير المعرفي لطلاب المرحلة الثانوية من خلال مراكبز ميصادر التعليم وحددت الدراسة العناصر الأساسية لتعلم تقنيبة ومهاراتها وتسضمين ذلك المنساهج والمقررات الدراسية في التعلم الثانوي وكذلك عرضت للدور المنتظر أن يقوم به في ذلك كل من المعلم ومراكز التعليم في ذلك الأمر. (Moore,2002,p.30).
- وفي نفس الاتجاه نجد دعوة بوريس كوتسك Boris Katsik لتعليم فعال قائم على تطبيق تقنية المعلومات وجودة التعليم وتقويم تطبيقات المعلومات والاتصالات في التعليم. (Katsik,2002,p.38).
- 7 ويؤكد الدريج على مفهوم الشراكة التربوية في التعليم الثانوي والتأكيد على أهمية التواصل الفعال بين المدرسة والمجتمع المحلي، وذلك الإثراء التعليم بالمسشاركة الهادفة وفوائدها الجمة. (الدريج، 2002، ص. 5).
- 8 ويشارك الدريج في توجيهه نحو إشراك مؤسسات المجتمع المحيط في مشروعات التعلوير الخاص بالتعليم الثانوي فيرجاس والذي قدم رؤية مميزة في مفهوم ووسائل المشاركة. (Fargas,2002,p.64) .
- و تفعيلاً لأسس الارتقاء بالتعليم الثانوي جاءت دراسة واتسارو أيواموتسو حسول المحاسبية وأسس تفعيلها في التعليم الثانوي من خلال ثلاثة وسائل هي:
  - إعداد أدوات مناسبة ثانقويم.
  - استخدام أدلة وبراهين الجودة كأساس السياسة.
- تبني مفاهيم جديدة للفسفل كمفهوم أساسي في عملية الأداء والتعلم.
   (Iwamoto,2002,p.66).

#### خاتمة الدراسة

كشف هذا البحث عن مشكلة ترايد الفجوة بين عملية الإعداد التي بقوم بها التعليم الثانوي للطلاب، وما يتطلبه التعليم العالى من هذا الخسريج مسن مهارات ومعارف واتجاهات، ورغم كون هذه المشكلة من الخطورة بمكان فقيد عرضيت الدراسية في محاور ها الثلاث للقضية بشكل حيادي ومنطقي وهذا يستدعي ما يلي:

- ضرورة أن يزداد الاهتمام بدر اسة القضية بشكل عام داخل بلائنا العربية. -1
  - 2 إن أبرز أنواع القصور في نظام تعليمنا الثانوي العربي تمكن في:
    - عملية إعداد المقررات والخطط الدراسية.
      - عملية الندريس والطرق المتبعة فيها.
    - عملية التقويم وما يعتريها من قصور ونقد.
- إن التعليم العالمي يجب أن يفتح قنوات المتواصل مع التعليم الشانوي وألا يكسون - 3 متسلطاً أو يدعى التعالى حتى لا يولجه بالعقبات الصريحة والضمنية التي تعسوق هذا التواصيل المنشود.
- إن الاستمتاع بثمار التطوير والتواصل أن تولد بين يوم وليلة فهي ثمار سوف تجنى على المدى البعيد، فإن تأخرت الأهداف المرجو تحقيقها بعض السشىء فلابد من التروى وعدم العجلة في فرض النتائج أو تطبيقها.

135 -المحلد الخامس عثير

- 5 إن المرونة والاستجابة للواقع أساس مهم لهذا الاتجاه الذي يبدو أنده بات لا مناص أمامنا من تدعيمه والسير فيه إن أردنا أن نحل مشكلاتنا الكبرى والتسي بدأت تتق أبوابنا في عنف وتغلق الكثير من أصحاب الرأي والقرار كما تغلق كل من يفكر في المستقبل.
- 6 إن هوة الخلاف بين نظامنا التعليمي الجامعي وقبل الجامعي يجب أن يقضى عليها من خلال إصدالاح شامل وجذري النظام التعليمي المسصري بما يصممن تحقيق مستويات جيدة من التعليم والعبور بالتعليم ولو قليلاً ضحو الاقتراب من منصة القرن الحادي والعشرين.

#### المراجع

- عبد الموجود محمد عزت، من قضايا إدارة وتمويل التعلم العسائي مسع إشسارة خاصة على جامعات الخليج العربي، المذروة العالمية حول التعلم العسائي بسين الواقع والتقعيل، الدوحة، 5-7 ديسمبر 1999م، ص36.
  - 2 راجع أحمد عزت، أصول علم النفس، ط9، د.ت، د.ن، ص360.
- جرجس میشیل، حنا الله رمزي، معجم المصطلحات النربویة، بیــروت، مكتبـــة لبنان، 1998م، ص90.
- 4- Glaser Lane, S.; R, (1994). Assessment in The Service of Learning. In Husen, T.; Postlethwaite, T.N., eds. The International Encyclopedia of Education. 2nd. Ed., p. 370 Oxford/Leuven. Pergamon Press.
- 5 Ibid, p. 374.
- 6 جرجس میشیل، حنا الله رمزي، معجم المصطلحات التربویة، مرجع سابق،
   2026 و 222.
- 7 See :-

Brown, (1994) Guided discovery in Community of Learners, In; McGilly, K., ed. Classroom lessons, Integrating Cognitive Theory and Classroom Practice, p. 229 Cambridge, MA, MIT press/Bradford Books.

Bereiter Scardamolia, M.; C. 1996, Adaptation and Understanding; a Case for New Cultures of Schooling, In: Vosniadou, S.; et al., eds. International Perspectives on the

- Design of Technology Supported Learning Environments, p. 149 Mahwah, NJ, Erlbaum.
- 8 الياس أنطون إلياس، القاموس العصري، المطبعـــة للعـــصرية، القـــاهرة، ط18،
   1972م، 769.
- 9 السابق جروان، معجم اللغات الوجيز ~ دار السابق للتأليف والنسشر، بيسروت،
   1974م، ص1253.
- 10 زهران حامد عبد السلام، قاموس علم النفس؛ عالم الكتــب، القــاهرة، 1972م،
   ص591.
- 11 The Oxford Dictionry University Press: 1970; p.908...
- .12 Good Carter V- Ed. Dictionary of Education: Second Ed: Mc Graw Book Company, Ineo N., Y. Totonto, London, 1959; p. 563.
  - 13 روبية ريمون، فلسفة القيم، ترجمة عادل العواء، مطبعة دمشق، 1960م، ص6.
  - 14 المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة وزارة التربيــة والتعلــيم، القـــاهرة، 1990م، ص521.
  - 15 أنيس ليراهيم و آخرون، للمعجم الوسيط، مجمــع اللغــة العربيــة، الإدارة العامــة للمعجمات وأحياء النزاث، دار المعارف، القاهرة، ج2، 1980من ص768.
    - 16 المزيد حول هذا الموضوع برجع إلى :
    - الطويل توفيق، أسس الفلسفة العامة، القاهرة، النهضة المصرية، 1955م.
  - كرم يوسف، العقل الموجود، مكتبة الدراسات الفلسفية، دار المعارف، القاهرة،
     ط3، د.ت، ص 129–137.
  - 17 كانط أمانويل، مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصدير علماً، ترجمة نازلي
     إسماعيل، دار الكاتب العربي، القاهرة، 1968م.

- 18 William Robin, The Concept of Values In: Inter National Ency Clopedia of Social Sciences. (Ed.) by Darid Skills, N.Y.: The Macmillon Co. and The Free Press, 1968. P.283.
- 19 Each Rock, M. the Nature of Human Values. N.Y. Free Press, 1975. P.5.
- 20 Talcot Parsons, Towards Atheory of Sociol Action, Combridge Harvard., Press. 1951. P.12.
- 21 Patal, R.., The Arab Mind, New York: Charles Scribner's Sons, 1976. P.18.
- 22 Rajput J.S., Effective Models for Secondary Education in The 21<sup>st</sup> Century: Focus on Change, in The International Conference and Secondary Education for The 21<sup>st</sup> Century Muscat, 21-23 December 2002, p.3.
- 23 Barwani Thuwayba Ahmed Al, Bridging The Gap Between Secondary Education, Higher Education, and The World of Work, Paper Submitted to The International Conference on Secondary Education for The 21<sup>st</sup> Century Muscat, 21-23 Dec. 2002. P.3.
- 24 Bubtana Abdalla, Articulation and Coherence Between Secondary and High Education, paper submitted to The International Conference on 21-23 Dec. 2002, p.8

- النعيمي سيف بن علي بن سيف البريمي، تطوير التعليم الثانوي في سلطنة عُمان، في مؤتمر التعليم الثانوي للقرن 21، مسقط، 21، 23 ديــسمبر 2002م،
   من 6.
- 26 Bahri Sonia, Emphasizing Knowledge and Cognitive Skills of Behavioral and Life Skills, in The International Conference and Secondary Education for the 21<sup>st</sup> Century, Muscat, 21-23 Dec. 2002, p. 8.
- 27 تريس سالم راشد، التكامل بين التعليم الجامعي والتعليم العام، ندوة مكتب التربيسة
   العربي لدول الخليج في دولة البحرين، من 1-3 فيراير 1999م، ص17.
- 28 Wals Arjen E.J., Jickling Bob, Sustainability in Higher Education: From Doublethink and Newspeak to Critical Thinking and Meaningful Learning, Higher Education Policy, The Quarterly Journal of the International Association of Universities, Vol. 15 No. 2, June 2002, p. 120.
- 29 Gonyea James C., Curriculum Article Preparing Kids for Careers, copyright Education World, 2002.
- 30 Clarion University of Pennsylvania, General Education Requirements, May, 1994, p. 2, 3.
- 31 Daived K. Scott, General Education for an Integrative Age Higher Education Policy, Vol. 15 No.1 March 2002, p.8.
- 32 Peter Scatt, The Future of General Education in Mass Higher Education Systems, Higher Education Policy, Vol. 15 No.1, 2002, p.74.

- 33 الحامد محمد بن معجب، تحديث برامج التعلوم الثانوي العام والثسانوي المهنسي والفني وتكاملهما وربطهما باحتياجات التتمية في المملكة العربية السسعودية، اجتماع مسئولي التعليم الثانوي العام ومسئولي التعليم الشانوي العام ومسئولي التعليم الشانوي العامة، الرياض، 1998م، ص24-25.
- 34 عبد العزيز عبد الوهاب البابطين، العلاقة المالبة بين التعليم الثانوي والتعليم المالية بين التعليم والتعليم والتعليم مجلة جامعة المالك سعود، 1، 2، عام 1409هـ/1989م.
- 35 Bubtana Abdalla, Articulation and Coherence Between Secondary and High Education, In International Conference on Secondary Education Muscat, Oman, Dec. 2002.
- 36 Barwani Thuwayba Ahmed Al, Bridging The Gap Between Secondary Education, Higher Education, and The World Work, Op, Cit.
- 37 Bill Mulford, Aligning The Objectives and Functions of Secondary Education to the New Realities of the 21<sup>st</sup> Century, Muscat, Oman, Dec. 2002.
- Salih Ulaymaat, The Educational System in Globalization Era in Muscat, Oman, Dec. 2002
- 99 الخليفة عبد العزيز بن علي، ملاءمة مخرجات التعليم الثانوي للمرحلة الجامعية في المملكة العربية السعودية، "دراسة ميدانية"، ماجستير غير منشور، كليسة التربية، جامعة الملك مسعود، الرياض، 1420هـ/1999م.

- 40 Zhou Nan-Zhoa and Geoff How, Challenges, Strategies and Programme Actions in Addressing Partner's Needs, Muscat, Oman, Dec. 2002
  - 41 المرجم السابق، ص134.
- 42 May Moore, The Role and Importance of The Era Information Literacy Skills Curriculum in The Cognitive Development of Secondary Students, Moscat, Oman, Op, Cit, p. 30.
- 43 Kotsik Boris, 1st Application in Secondary Education, Main Trends, Challenges and Priorities, Moscat, Oman Op, Cit, p. 38.
- 44 الدريج محمد، الشراكة التربوية في التعليم الثانوي، مشروع المؤسسة نموذجاً،
   في المؤتمر الدولي للتعليم الثانوي في القرن 21، مسقط عُمان، 2002م.
- 45 Vargas Emily Baron, Participatory Policy Planning Processes for Secondary and Youth Education, Muscat, Oman, Dece, 2002. Op, Cit, p. 64.
- 46 Iwamoto Wataru, Accountability; Setting and Meeting Standards, Muscat, Oman, Op, Cit, 2002, p. 66.



# تغير النسق القيمي لمهنة التعليم لدى طلاب إحدى كليات التربية خلال سنوات إعدادهم: دراسة تتبعية

# د.جمال أحمد السيسي

## أولاً - الإطار العام للدراسة

1- مقدمه

تقود كل مهنة من المهن وتتأسس على طائفة من المعايير التي تميزها عن غيرها من سانر المهن ، وبقدر تحقق تلك المعايير في مهنة من المهن ، ويحسب اقترابها أو ابتعادها من معاييرها ، يتحدد وضعها بين المهن .

وقد تمخض التحليل النظمي والاجتماعي للمعايير المميزة للمهن ، عسن قائمسة من المعايير المفترضة للمهن التي ظهرت في بواكير القرن العشرين علسى يسد علمساء الاجتماع. ويمكن ايجاز هذه المعسايير فيمسا يلسي : (-11 ,2008, 124)

- \* أن يؤدى من خلال المهنة وظيفة اجتماعية مهمة وضرورية .
  - \* تتطلب ممارسة هذه الوظيفة قدراً معتبراً من المهارة .
    - \* أن يتوفر أساس معرفي مناسب للقيام بهذه الوظيفة .

أستاذ اصول التربية المساعد كلية التربية بالسادات- جامعة المنوفية

- ينطلب اكتساب هذه المعارف ، وتنمية تلك المهارات فترد طويلة من الإعداد الجيد ،
   فعلى الرغم من أهمية المعرفة والمهارة التي يمكن اكتسابها من خلال الخبرة ، فإنها
   تظل غير كافية .
  - \* تتطلب المهنة إعدادا لاكتساب القيم اللازمة لها من خلال فترة الإعداد .
- أن تتلاءم هذه القيم مع اهتمامات المهنيين وطبيعة المهنة نفسسها بالدرجـة التـــي
   يستطيعون من خلالها تشكيل ما يعرف بأخلاقيات المهنة .
  - \* أن توفر قدرا مناسباً من الحرية للمهنيين . لتكوين أحكامهم وتطبيقها .
- أن تحقق استقلالا للمهنة عامة ، ولصاحبها خاصة ، ويشترط كثير مسن العلماء ضرورة انتظاء الممارسين لأي مهنة في هيئة أو رابطة أو نقابة تكبون ذات سبلطة ذاتية.

وبالرغم من أهمية وضرورة هذه المعايير لكل مهنة ، فإنها تتباين -وفق ما يرى الباحث- من حيث درجة أهميتها بتباين المهن ، فقد يبلغ معيار معين أقصمى درجات الأهمية في مهنة ما ، بينما يحتل درجة أدنى في مهنسة أخسرى ، بمعنسى أن معايير المهن قد تكون واحدة ، إلا أنها تنتظم في نصق يختلف من مهنة إلى أخرى .

ويذهب الباحث إلى أن القيم المهنية تتبوأ مكان الصدارة في معايير مهنة التعليم أو هكذا ينبغي أن تكون ، وذلك استنادا للمسوغات التالية :

أنه من الصعوبة بمكان تحقيق المعايير الأخرى لمهنة التعليم -خاصة معيار الوظيفة الاجتماعية - دون تحقيق معيار القيم المهنية ، فهل يرجى لمهنة التعليم أن تسودي وظيفتها في تنمية المجتمع وتطويره ، والحفاظ على هويته وتأصيلها دون استنادها إلى أساس قيمي رصين .

| i 44  | عشر   | الخامس | المجلد |
|-------|-------|--------|--------|
| 1.1.4 | <br>_ |        |        |

أن المعلمين يمثلون نماذج يحتذي بها الطلاب ، على نطاق واسع من السلوك ، بداية من طريقة نطقهم المفردات الكلمات . مروراً برد فعلهم إزاء الحالات الطارنة ، مشل إصابة أحد الطلاب بنوية مرضية . أو تعرضيه المستمكلة اجتماعية ، وانتهاء بتجسيدهم للفضائل الأخلاقية العليا . (باركاى فورست & بفرلي ستاتفورد . 2005 ،

ومما يؤكد أهمية القدوة أنها - بخلاف أنشطة المعظم الأخرى - تحدث بصفة مستمرة ، وبشكل دائم خلال التفاعلات اليومية للمعلم مع جميع المشاركين في المدرسة . أثناء صمت المعلم أو حديثه ، وإبان سكوته أو حركته ، ومادام المعلم محسل رؤيسة ومشاهدة من قبل طلابه فاتهم يقلدونه بوعي أو بغير وعي أو بغير وعي كامل ، وغالبا ما تكون طريقة تدريس المعلم ، وكيفية تفاعله مع الآخرين أدل وأوقع مسن أي كسلام . (Helterbran, V, 2008, 125) مباشر في تشكيل قيم وأخلاق الطلاب . ومن ثم قيم وأخلاق المجتمع باعتبسار الطلاب الدعامة الأساسية لأي مجتمع آتيا ومستقبليا .

- أن مهنة التعليم تتميز عن غيرها في أن تأثيرها ممتد على الجمهـور العـام ، بمـا يفرض عنى المعلمين أن يحتفظوا بمعايير أخلاقية أعلى مـن الـشخص العـادي .
   آخذين في اعتبارهم القيم الخاصة بالمهنة . واحترام رغبـات الآخـرين . والمثـل الأخلاقية العليا . بما يجعلهم نماذج حية المفـضيلة . (هايـدون جراهـام . 2001 )
   (103 )
- أن التعليم عمل أخلاقي في الأساس ، ومن ثم فإن المعلم يجب أن يفعل أنسب وأفضل الجراء مهنى يمكن أن يتخذد لصالح الطلاب حتى لو كان في غير صالحه هو ، ومسن ثم فإن وضع معايير لتحديد سلوك المعلم يجب ألا يتم في ضسوء قواعد ومعايير المجلد الخامس عشر

قانونية وحسب ، بل ينبغي أن يمند ويتسع ذلك ليكون في إطار معسايير مسن القسيم والأخلاق . (باركاي قورست & بفرلي ستانفورد ، 2005 ، 233) فحسصر سلوك المعلم وواجباته في إطار المعايير القانونية ، فيه تضييق وتحديد شديد لواجبات ومسئوليات المعلم .

أن القيم المهنية تعتبر مرشداً للتوجيه والاختيار المهني ، فالاختيار المهني وفق للمنافقة مع القيم السائدة لدى الإفسراد . دراسات عديدة يتحدد بشكل كبير بمدى تلاؤم المهنة مع القيم السائدة لدى الإفسراد . Duffy, R & Sedlacek, W, )
أكثر من مناسبتها مع اهتماماتهم ، ورغياتهم ( Laraboutz, R, 1997, 751 ; Perrone, K, 2007, 359; Abo-saad, I & Isralowitz, R, 1997, 751 ; Perrone, K, et al. 2001, 171)

ومن ثم فإن تحديد قيم العمل لدى الأفراد ينبغى أن يسبق الإرشساد والتوجيسه للاغتيار المهني ، فالفرد يختار أو يحب نوع الدراسة التي تتفقى مع ميولسه وقيمسه واتجاهاته ، ويحدد مستقبله المهني في ضوء القيم التي يدين بها ، وكلما كان هناك قدر كبير من الاتفاق بين قيم الفرد والقيم التي يتطلبها العمل الذي ينتمي اليه ، كلما ساعد ذلك على نجاح شخصيته المهنية وتحقق له قدر عال من التكيف المهنسي ، (عبد التواب عبد اللاه ، 1987 ، 63) فضلا عن تحقيقه قدراً عالمياً مسن الإنجساز ، فتحديد فيم العمل يعد محكا رئيساً في التنبؤ بالنجاح المهني ، فثمة علاقة وثيقة بين فتحد والانجاز المهني . (Frieze, I, et al, 2006, 84-85)

أن جهد مهنة التعليم مضنى ، وساعات عملها طويلة ، باعتبار أن عمل المعلم يمتــد
 خارج المدرسة من التخطيط لدروسه وتحضيرها ، ومتابعة أعمال الطلاب وتقويمها
 . وفي المقابل ، فإن عوائدها قليلة مقارنة بعاندات المهن الأخرى . ومن ثــم فــإن

القيم المهنية هي الأساس الذي يدفعهم نحو العمل وتحمل مشاقه ، والمصبر علمى متاعبه . حينما تعجز العائدات الأخرى عن تحقيق ذلك .

- أن المعلم إبان ممارسته لعمله يتعامل مع أطفال اغلبهم صغار السن ، قليلي الخبرة ،
   محدودي الفطنة ، ومن ثم فلولا ما يتمثله المعلمون من قيم ، وما يتحلون بسه مسن أخلاق، ما كان على سلوكهم ، اذا أصابه خلل او اعتراد تقصير من رقيب .
- أنها تؤثر في السلوك التنظيمي والاقتناع الوظيفي ، وتساعد المسنولين على تسمميم
   أنظمة تحفيز فعالمه للمعلمين . (Abu-Sand, 2003, 40)
- أن سيادة نسق قيمي معين يسهل عمليات التواصل والنقاعل بين أصحاب المهمن الواحدة. ولذلك يسعى المسنولون إما لاختيار وانتقاء أشحاص ذوي قميم ملائمة للقيام بمهام محددة ، أو اختيار وظائف مناسبة لأصحاب القيم المحددة ، بحيث يستم تجميع ذوي القيم المتشابهة معا . أو تعذيل بعض القيم لدى بعض الأفراد . وتعزيسز بعضها : 'مد نطاق التجانس بين أفراد المجموعة الواحدة . (Roe, R& Ester, P, ).
- أن لقيم المعلمين تأثير كبير على طرائق وأساليب التدريس التسي يسستخدمونها .
   Johnson, M, Dec ) .
   فحسب القيم تكون الطريقة ويتحدد اسلوب التدريس . ( 2001, 909

وعلى الرغم من كل هذه الأهمية للقيم المهنية في العملية التعليمية ، فإن ثمسة تحديات تواجه مجتمعنا ،عل من أبرزها سيطرة الليبرالية الجديدة، والثورة المعلوماتيسة والتكنولوجية ، والتي فرضت ولا تزال تفرض تغيرات كبيسرة على النظام التعليمسي بصورة مباشرة ، أو غير مباشرة ،وقد أصابت هذه التغيرات أكثر مسا أصسابت القسيم المجتمعية ، والتي أصبحت عرضه للتغير والتبدل عدة مرات ، لا من جيسل السي جيسل المجتمعية ، الخامس عشر

فحسب . ولكن في حياة نفس الجيل ، مما أدى إلى التخبط والاضطراب في نسق القيم ، ومستوياتها التي تحظى بالقبول . (صلاح قنصود ، 1990 ، 127)

ومن ثم ظهرت قيم جديدة ، والدشرت قيم أصيلة ، مما جعل الأفراد غير قادرين على التمييز بين الصواب والخطأ ، وضعفت قدرتهم على الانتقاء من بسين القام المتصارعة : قديمها وحديثها ، وبان عجزهم عن تطبيق بعض ما يؤمنون به من قيم . (ضياء زاهر ، 1996 ، 7-8)

ومن أبرز مظاهر الاختلال في نسق القديم النزعمة إلى الاتكالية وسديطرة المصلحة الشخصية على المصلحة العامة ، وزيادة النزعة إلى الاستهلاك ، والسشعور بالعجز ، وضعف الثقة بالنفس ، وانخفاض الدافعية للعمل ، وضعف القديم العمليسة ، وسيادة القيد المادية على القيم الإنسانية ، (أحمد المهدي عبد الحليم ، 1991 ، 10) كل هذا وغيره عدد كثير من المفكرين مؤشراً قوياً لوجود أزمة قيمية . (محمود قمير ، 1992 ، 11 : ضياء زاهر ، 1995 ، 12 : عاطف أبو زيئة . محمد عبد الحميد ، 1996 ، 15 ، 1960 ، 1960

وقد ثالت تداعرات هذه الأثرمة القيمية . القسيم المهنيسة للمعلمسين باعتبارهم أعضاء في هذا المجتمع وجزء من نسيجه . فالشكوى تكاد تكون عامسة مسن ضسعف المستوى القيمي والمهاري للمعلمين . (إبراهيم مطاوع ، 1997 . (200) ، خاصة بعدد تراجع الدور التربوي للمعرمية ، والصراف المعلمين عن تنمية القسيم وتأصيلها فسي نفوس طلابهم إلى نقل وتلقين المعارف وحشو أذهان الطلاب بالمعلومات ، والانتهاء من شرح المقررات في القرب وقت ، وفي غياب القيم عن المعلمين أو ضعفها وضحالتها لديهم ، غاب الدور القيمي والأخلاقي للمعلمين أو تضاعل . ومن شم غابت أدوارهسم

جميعاً ، انطلاقًا من تصور البعض لدور المعلمين على أنهم ويصورة حتمية معلمو قيم . (هايدون جراهام ، 2001 ، 24)

وهناك مشاهد عديدة وسلوكيات غير مقبولة من قبل عدد غيس قليسل مسن المعلمين تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى وجود خلل في النسق القيمي للمعلمين ، منها على سبيل المثال: (عبد المقاح جودة ، 2000 ، 5)

- التقصير المتعمد في أداء أعمالهم في الفصل الدراسي لإجبار الطلاب على
   اللجوء للدروس الخصوصية . ناهيك عن الأسساليب المباشسرة النبي
   يستخدمونها والتي لا يجد الطلاب مقرا منها إلا بالانضمام لقائمة السدروس
   عند هولاء المعلمين .
- أعمال العنف المتعدة التي تصدر عن بعض المعلمين تجاه الطلب فولاً
   كانت أد فعلاً
  - افشاء سرية الامتحانات ، وتسهيل الغش لبعض أو كل الطلاب .
- نفاق بعض المعلمين المسئولين من نظار ومديرين ومــوجهين طمعاً فـــي
   الحصول على مكاسب معينة ، ورغبة في تفاضى المسئولين عن تقــصيرهم فى العمل .
- توتر العلاقات المهنية والإنسانية بين المعلمسين أنفسمهم أو بيسنهم وبسين المسئولين.
  - زيادة المشكلات وتفاقمها داخل محيط العمل .
- عزوف بعض المعلمين عن النتمية المهنية المستدامة رغم تقدم معظم
   معارفهد وتناقص كثير من مهاراتهم .
  - تناقض سلوكيات بعض المعلمين مع أقوالهم .

ومن هذا أكد "ضباء زاهر" على ضرورة وضع كليات التربية كل إمكاناتها في خدمة إعداد المعلم الممتلك لقيم التفكير العلمي والتحليلي والنقدي والإسداعي . القادر على التكيف مع المتغيرات الجديدة ، وعلى ممارسة السلوك الديمقراطي ، وذلك مسن خلال تعميق الممارسات الديمقراطية والاجتماعية والأخلاقية لطلابها ، بما يمكنهم مسن نقلها بعدما يصحون أعضاء في مجتمع المعلمين ؛ لأنه إذا استطاع المعلم تكوين نظام قيمي معين في نقوس طلابه ، أصبح قادراً على التحكم في مستقبل المجتمع وتوجيهه . فيم معين في نقوس طلابه ، أصبح قادراً على التحكم في مستقبل المجتمع وتوجيهه . لأدانها ومن أهم هذه الكفايات اللازمة لأداء هذه الأدوار نظام قيمي يتسق ويتلاءم معه هذه الأدوار المعتمدة والمحلية . (منال عبد الخسائق . هذه الأدوار المتجددة ، التي أفرزتها المتغيرات العالمية والمحلية . (منال عبد الخسائق . هذه الأدوار الما منتماداً لما يلي :

- أن النسق القيمي الذي يتكون لدى الفرد في هذه المرحلة يمتد تأثيره عليه.
   وبشكل كبير في مستقبل حياته المهنية والاجتماعية. (يوسف محمود.
   1991، 20)
- أن الدور المستقبلي لهؤلاء الطلاب يعتمد ويصورة أساسية على تمثلهم لهذه القيم. حتى يتمكنوا من التأثير المباشر وغير المباشر في تشكيل قيم الطلاب.
   والمجتمع جميعاً (هايدون جراهام ، 2001 ، 47)
- أن التعرف على النسق القيمي لطلاب كلية التربيسة ذو فانسدة كبيسرة عنسد
   أرشادهم وتوجيههم مهنيا خاصسة مسع الطسلاب الجسدد ( Sedlacek, W, 2007)

2- مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_ المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_

التطلاقاً من أن القيم لا يمكن التعامل معها على أنها أنماط مثالية منفصلة ، بسل لابد من رؤيتها في حركتها الواقعية نسيجاً متكاملاً ومتداخلاً في سلوك القسرد ، ومسن خلال الجماعات والمجتمعات ، تدفع الثقافة للأمام ، وترتب أفضليات واختيارات البسشر في حركة ممتمرة لا تتوقف . (ضياء زاهر ، 1995 ، 21)

ومادامت التغيرات قد أصابت الجماعات والمجتمعات وألقت بظلالها على انساق قيمها . فإن تداعياتها على الأنساق القيمية للمهن المختلفة أمر أكيد ، ومن بينها النسق القيمي لمهنة التعليم مما يحتم ضرورة مراجعة ما أفرزته المتغيرات المجتمعية على قيم مهنة التعليم مما يحتم ضرورة مراجعة ما أورزته المتغيرات المجتمعية على قيم الآخر منها . فالنسق القيمي لأي فئة من فئات المجتمع في تغير مستمر تلاؤما مسع التغيرات وانتطورات التي تحدث في جوانب المجتمع المختلفة . (عبد التواب عبد اللاد . 1987 . 1-2) . هذا فضلا عن تأكيد دراسات عديدة على وجود أزمة قيميه لدى بعض المعلمين أو ضعفها على الأقل .

وانطلاقا من الدور المحوري لكليات التربية في ضرورة إعدادها لمطلابها إعدادا كافياً بمكنهم من أداء الدور القيمي المنوط بهم الذي يستوجب بالضرورة تمكينهم مسن هذه القيم وتمسكهم بها وسلوكهم وفقاً لها .

وانطائقا من أهمية الكشف عن نسق القيم لدى طلاب كليات التربياة عسد التحاقهم بالكنية بالفرقة الأولى مع مضاهاتها بنسق القيم المهنية للمعلمين ، والتعسرف في لحظة مبكرة على طبيعة هذا النسق ، بما يُمكن معه اتخاذ قرارات التوجيه المهنسي أو تخطيط وتنفيذ البرامج التي يمكن بواسطتها تعديل بعض القيم ، وتنميلة بعلضها ، ووضع مقابيل بقيقة لتحديد كفايات الدرر التعليمي المتوقع لهؤلاء الطلاب مستقبلاً ، فإن الدراسة الراهنة تسعى إلى تذبئ النسق القيمي لمهنة التعليم لدى طلاب إحدى كليات المجلد الخامس عشر

التربية ، للتعرف على مكوناته وخصائصه وما أصابها من تغير وذلك من خلال الإجابــة عن التساؤلات التالية :

- ما القيم المهنية اللازمة نطلاب كليات التربية ؟
- ما نسق القيم المهنية المميز لطلاب إحدى دفعات كلية التربية خـــلال تواجــدهم
   بالفرقة الأولى ثم بالفرق: الثانية والثالثة والرابعة ؟
- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين نسق القيم المهنية لطلاب التخصصات الأدبية والتخصصات للعلمية ؟ وبين نسق القيم المهنية لطلاب الريف وطللاب الحضر في كل فرقة من الفرق الأربع ؟
- ما أهم التغيرات التي طرأت على نسق القيم المهنية لهؤلاء الطلاب عبر سنوات الدراسنة الأربع ؟
- ما النصور المقترح الذي يمكن من خلاله تدعيم وتنمية القيم المهنية لدى طلاب
   كلبات التربية ؟

## 3- أهداف الدراسة :

### تهدف الدراسة إلى ما يلى :

- تحديد مكونات النسق التعليمي لمهنة التعليم .
- الكشف عن خصائص نسق قيم مهنة التعليم لأحد الدفعات الدراسية عن طريق تتبعهم لفرق الدراسية الأربع.
- التعرف على ابرز ملامح التغير في نسق قيم مهنة التعليم لهولاء الطلاب
   خلال سنوات الإعداد الأربع.
- وضع تصور مقترح يمكن من خلاله تنمية قيم مهنة التعليم لدى طلاب كليات التربية .

المجلد المفامس عشر \_\_\_\_\_\_ 152

## 4- أهمية الدراسة :

ترجع أهمية الدراسة الراهنة لاعتبارات عدة لعل من أبرزها:

- أنها تدور حول فنة غاية في الأهمية من فنات المجتمع ، باعتبار المسئوليات والأدوار المنوطة بهم . وباعتبارهم مسئولين عن إعداد وتأهيل الفنات الأخسرى للقيام بأدوارهم الاجتماعية والمهنية .
- أنها تستهدف جانباً مهما من جوانب إعداد المعلم ، وخصيصة أساسية في الشخصية المهنية للمعلم ، وهي القيم المهنية ، حيث تعتبر القيم المهنية للمعلم أحمد أهمم المعايير المميزة للمهنة ، إن لم تكن أهمها على الإطلاق .
- أنها قد تسهم من خلال تحديد القيم اللازمة لمهنة التعليم في صياغة ميثاق أخلاقي
   لمهنة التعليم.
- أن الكشف عن نسق قيم مهنة التعليم في مرحلة مبكرة من عمسر الطسلاب يمكسن الاعتماد عليه كمعيار بخلاف المعليير الأخرى في عملية انتقاء واختيار الطسلاب من ضمن الطلاب المرشحين لملاتحاق بكليات التربية ، يما يضمن لهم التفوق فسي مهنتهم ، واعتزازهم وتقديرهم لها .
- أن التعرف على نسق القيم المهنية لطلاب كليات التربية في الفرقــة الأولـــ يسسمح
   بتصميد الخطط والبرامج اللازمة لتنمية وتدعيم هذه القيم ، في وقــت مبكــر مــن
   التحاقهد بالكلية .
- أن الدراسة لم تتوقف على التعرف على شكل النسق في أحد الفرق الدراسية ، بسل تسعى لتنبع شكل النسق والتغيرات التي تطرأ عليه خلال سنوات الإعداد ، بما يمكن من الكشف عن مدى التساقة أو تتاقضه ، ومن ثم تلقائية التغير في هذا النسسق أم عمديته .

أن الدراسات التتبعية التي تستهدف تتبع التغيرات التي تطرأ على نسق القيم ، خاصة القيم المهنية تبدو نادرة ، وفي حدود علم الباحث ، ومن خلال ما توافر لديه مسن دراسات علمية متخصصة لا توجد دراسة تناولت التغير في نسق قيم مهنة التعليم لدى طلاب كليات التربية .

## 5- منهج الدراسة وأداتها :

. تعتمد الدراسة الراهنة على المنهج الوصفي الذي يهتم من بين ما يهتم بدراسة النمو والنطور نظاهرة معينة أو صفة محددة لذات المجموعة عبر فتسرة متسمعة مسن الزمن، وهو ما يطلق عليه دراسات النمو والتطور أو الدراسات الطولية أو التتبعيسة . وهذا النوع من الدراسات له تتاتج بعيدة المدى في الميدان التربوي .

وتتميز الدراسات الطولية بقابلية المجموعات المقارنة نظراً لتكافئها إلى حدد كبير. لأن الدراسة تتفاول نفس المجموعة في فترات زمنية مختلفة ، كما يمكن من خلالها الكشف عن التغير الفردي للنمو والتطور والارتقاء على نحو أفضل من الطريقة المستعرضة . وإن كان يعيبها التزام الباحث والمفحوصين بالبحث في فترة زمنية طويلة، فضلا عن الجهد المضني والتكاليف التي يتحملها الباحث أو فريق البحث . (ل.جاي، 1993 ، 122)

كما تعتمد الدراسة على مقياس لقيم مهنة التعليم من إعمداد الباحث . ياتي تفصيله في الجزء الخاص بالجانب الميداني .

6- حدود الدراسة :

| 54 |  | . الخامس عشر | المجلا |
|----|--|--------------|--------|
|----|--|--------------|--------|

تقتصر الدراسة الراهنة في دراستها لنسق قيم مهنة التعليم على طللاب كليلة التربية جامعة الازهر بالقاهرة الشعب العلمية والادبية . ويالتحديد الدفعة التي التحقست بالكلية في العام الدراسي 2005/2004 .

7-مصطلحات الدراسة:

اعتمدت الدراسة على عدة مصطلحات رئيسة هي :النسسق القيمسي ، القسيم المهنيسة للمعلمين،النسق القيمي لمهنة التعليم، وفيما يلي يقدم الباحث تعريفا اجرائيا لكل منها ... من استخلاصه من الجزء الخاص بالإطار النظري:

مفهوم نسق القيم ، و يشير إلى البناء أو التنظيم أو الترتيب الشامل لقيم الفرد . بحيث تمثل كل قيمة فية عنصراً من عناصرد ، وتتفاعل هذه العناصسر وتتسماله معا لتزدى وظيفة معينة بالنسبة للفرد .

مفهوم القيم المهنية للمعلمين ويشير اجرانيا لمحصلة الاستجابات التفضيلية أو الاستقانية لسلوك طلاب كليات التربية إزاء المواقف المختلفة التي يتضمنها مقياس قسيم مهنة التعليم الذي اعتمدت عليه الدراسة .

ووفق هذا المفهوم يمكن تعريف كل قيمة من مكونات النسق إجرائيا على أنها محصلة الاستجابات التفضيلية أو الانتقانية لسلوك طلاب كليات التربية إزاء المواقف التي تتعلق بها على مقياس القيم الذي أحدد الباحث .

مفهوم النسق القيمي لمهنة التعليم على أنه نظام من القيم المترابطة فيما بينها ، تتسم بالتساند والتكامل ، تشكل في مجموعها بنيانا مترابطاً لمهنة التعليم ، وتنظم هذه القيم في مستويات متدرجة طبقا لفاعليتها ، وأهميتها في تحقيق مقومات المهنة ، والتكيف والنجاح والاجاز المهني للمعلمين .

ويتحدد إجرائياً ينظام القيم المهنية المترابطة والمتساندة التي يتبناها طالب كليات التربية، مرتبة ترتيباً هرمياً بحسب أهميتها وفاعليتها وتقديرها في نفوسهم ، وغالبا ما تكون تصرفاتهم المهنية في المواقف المختلفة محكومة بهذا الترتيب.

#### 8- الدراسات السابقة:

الطلاقا من أن قيم العمل أوسع وأشمل من القيم المهنية ساعتبار أن الأولى ترتبط بأي عمل سواء توافرت له مقومات المهنة أم لاس يعرض البلحث للدراسات التي تناولت القيم المرتبطة بالعمل أو المهن بصفة عامة ، وعند تحديد نوع العمل أو المهنة . . يقتصر الباحث على الدراسات التي تناولت قيم مهنة التطيم سسواء على مسستوى الطلاب بمؤسسات الاعداد للمهنة ، أو على مستوى المعلمين الممارسين لها مع الأخسذ بعن الاعتبار:

- الدراسات التي تناولت قيم العمل بالتدريس ضمن تناولها لنسق القيم العامــة للمعلمين .

ومن أهم هذه الدراسات دراسة عبد التواب عبد اللاه 1987 والتي سعت إلى التعرف على القيم السائدة التي يتضمنها الهرم القيمي لطلاب كليات التربية . والتعسرف على مدى التوافق بين الهرم القيمي للطلاب والنسق القيمي لمهنة التدريس في ضوء بعض المنظرات والإعداد المهني .

ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفى . واستعان باستفتاء لتحديد القيم المرتبطة بمهنة التدريس ، ومقياس الهرم القيمي لطالب كلية

| 56 | عشر | الخامس | المجلد |
|----|-----|--------|--------|
| 20 | ~   | _      |        |

التربية ، تم تطبيقه على عينة من طلاب كليات التربية بأسيوط وسوهاج وقنا ، وأسوان ، قوامها (865) طالباً وطالبة .

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن الهرم القيمسي لسدى طسلاب كليات التربية يتوافق إلى حد ما مع النسق القيمي لمهنة التدريس ولكنه لا يحقق النجاح المنشود للمعام العصري في تفاعله مع عناصر العملية التعليمية في ضسوء المتغيسرات الجديدة .

وقد أوصت الدراسة بضرورة دراسة البناء القيمي للطلاب المرشحين لكليات التربيسة للتنبو بمدى صلاحيتهم لمهنة التدريس قبل التحاقهم بها .

دراسة عصام هلال 1987 والتي هدفت إلى بناء مقياس لقيم مهنسة التعليم لخريجي الكليات المتوسطة بسلطنة عمان . وقد استقر الباحث على مصفوفة من القسيم استقر عليها المحكمون بعد عرضها عليهم وهي : تحقيق الذات ، التعليم كحق اجتماعي ، التعليم كواجب اجتماعي ، التخصص الأكاديمي ، البعد التربسوي والنفسسي للتعليم ، المشاركة في إدارة المهنة ، الأخوة المهنية ، الديمقراطية في إدارة العسل التعليمسي ، النشاط اللاصفي ، التخطيط ، الزمن ، العمل ، تكنولوجيا التعليم ، أهمية دور الأمرة في العملية التعليمية على الطسلاب ، العملية التعليمية على الطسلاب ، المعلية التعليمية على الطسلاب ، المعرفة ، خبرة الأخرين ، تقبل النقد ، التجديد المهني .

وقد شمل المقياس (60) عبارة تم توزيعها على القديم السمابقة ، بمعدل (3) عبارات لكل قيمة . وقد اقتصر الباحث على مجرد بناء المقياس وتقنينه ، دون تطبيقه .

ودراسة فيصل الراوي 1989 والتي سعت إلى التعرف على مدى توفر القدم الأخلاقية لدى معلمي التعلم الإحدادي والثانوي ، وفي سبيل تحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ، وبالتحديد أسلوب تحليل مضمون السير الذاتية لعينة عـشوائية المجلد الخامس عشر

من معلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية بمحافظة سوهاج قوامها (350) معلما ومعلمة ، حيث ترك الباحث الأفراد العينة الحرية الأن يكتبوا حول جوانب معينة مسن حيساتهم ، ويعروا فيها عن ذواتهم ، ومواقفهم الشخصية من بعض القضايا .

وقد أسفرت نتائج التحليل التي أجراها الباحث عن نسق قيمي للمعلمين أهم ملامحه: احتلال القبم الدينية ، والمعرفية ، والأجتماعية ، والاقتصادية أعلى النسسق القيمي للمعلمين ، بينما جاءت القيم نحو الجنس الآخر ، وقيم العمل بالتدريس ، وقسيم التدريس المراتب الأخيرة في الهرم القيمي للمعلمين .

وسعت دراسة "Drummond, R & Stoddard, A, 1990 إلى التعرف على الفروق في قيم العمل بين المعلمين قبل الخدمة وأثناءها . وقد اعتسدت الدراسية على المنهج الوصقي . واستخدمت مقياسين الأول لقيم العمل . تم تطبيقه على (87) معلما قبل التحاقهم بالعمل ، و(44) معلما بعد التحاقهم بالعمل بأكثر من عامين دراسيين بالمرحلة الابتدائية . والآخر للقيم عامة ثم تطبيقه على (105) من طلاب التعليم الفني المهني للكبار ، و(59) معلما من معلمي المرحلة الابتدائية .

وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتانج من أهمها :

- لا توجد فروق في درجة توفر قيم الإيثار والإنجاز وكسب العيش والعائد المادي
   بين المعلمين قبل الخدمة وأثناءها .
- وجود فروق في درجة توفر قيم التخطيط، والموضوعية، والمستاركة في
   الإنشطة الطلابية لصالح المعلمين أثناء الخدمة.

وهدفت دراسة "هاشع فتح الله 1992" إلى :

التعرف على مدى توفر بعض القيم لدى طلاب كلية التربيــة جامعــة المنيــا ومــدى
 اختلاف ذلك باختلاف متغيري التخصص والجنس.

المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_ 158 \_\_\_\_\_

- تحديد النسق القيمي المميز لطلاب كلية التربية جامعة المنيا .
- الوقوف على أهم القيم المرتبطة بمهنة التعليم واللازمة لطلاب كلية التربية من وجهــة نظر الطلاب وأعضاء هينة التدريس.
- التعرف على أثر سنوات الإعداد بكلية التربية جامعة المنيا في تنمية وتدعيم بعض
   القيم لدى طلابها .
- تحديد أهم المقومات الداخلية لكلية التربية في تنمية وتدعيم بعض القيم لدى طلابها .
   والكشف عن المعوقات التي تحول دون تحقيقها ذلك ، مع تقديم بعض المفترحات التي تساعد كلية التربية جامعة المنيا في القيام بدورها في تنمية وتدعيم تلك القيم .

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ، واستعانت بـ ثلاث اسـتبالات . الأولى عن القيم العامة لطلاب كلية التربية ، الثانية عن القيم المرتبطة بمهنة التعليم . والثالثة عن دور كلية التربية في تنمية وتدعيم بعض القيم لدى طلابها .

وتمثلت عينة الدراسة في (816) من طلاب جميع الفرق الدراسية بالكلية ، (411) من طلاب المدينوم طلاب المدينوم الفرقتين الثالثة والرابعة . و(48) عضو هيئة تدريس ، (36) من طلاب المدينوم المخاص .

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتانج من أهمها :

- أنه ليس لمنوات الإعداد بكلية التربية دور واضح في تنمية وتدعيم القيم السمياسية والدينية والاقتصادية . بينما كان لمنوات الإعداد بكلية التربية دور محدود في تنمية وتدعيم بعض القيم المعرفية لدى طلابها .
- هناك دور محدود بكلية التربية جامعة المنبا في تنمية بعض القيم المهنية اللازمة الطلاب كلية التربية أبرزها قيم العقلانية ، والأمانة العلمية ، وحبب الاستطلاع . وهناك قيم أخرى كالحرية الأكاديمية ، والبحث العلمي ، والتطبيع ، أحس لكلية المجاد الخامس عشر

التربية دور واضح في تحقيقها ، وقد أوصت الدراسة بضرورة تضمين أهداف كليـــة التربية هدفا قيمياً والمعني لتحقيقه من خلال برامج الكلية .

وهدفت دراسة "محمد ناصف 1995" إلى معرفة أثر كل من عدد سنوات الخبرة والمتخصص والنوع على القيم المرتبطة بمهنة المتدريس لدى معلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية بمحافظة الشرقية ، وفي سبيل تحقيق ذلك استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، واعتمدت على أداتين هما :

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها وجود فروق دالة إحصائيا فسي القيم المهنية لصالح أكثر المجموعات خبرة ، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا من القيم المهنية وفق متغيري النوع والتخصص .

استفتاء مفتوح للتعرف على القيم المرتبطة بمهنــة التــدريس واللازمــة لمعنمــي
 المرحلتين الإعدادية والثانوية .

- مقياس القيم المرتبطة بمهنة التعليم للتعرف على القيم المهنية السائدة لدى معلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية بمحافظة الشرقية بحسب متغيرات الدراسة . وقد طبقت الدراسة اتمقياس الذي أعدته على عينة من معلمي المرحلتين الإعداديسة والثانويسة بمحافظة الشرقية بلغت (676) معلماً ومعلمة .

وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريس مادة التربية الأخلاقية ضمن برنامج اعداد طلاب كليات التربية بحيث تبرز من خلاله أهم المعابير والقيم الأخلاقية التسى يجب أن يستند البها الطلاب عند إصدارهم الأحكام واتخاذ القرارات ذات الأهمياة ، وأهام السلوكيات الخاطئة التي يجب أن يتجنبها على أن يتم ذلك خلال سنوات الإعداد الأربع .

الوصفي ، واستعانت بمقياس للقيم التعليمية، طبقته على ست مدارس أمريكيسة وأربسع مدارس صينية .

وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها :

- اتفاق كل من معلمي الصين وأمريكا على مجموعة من القيم أهمها: تحقيق السذات ،
   التحكم والالتزام ، القدرة على الضبط .
- أظهر معلمو الصين تفوقاً في تقديرهم لقيمة التعليم ، وقيمة التصامن مع النظام المحيط. بينما أظهر المعلمون الأمريكيون تقديراً أكثر لقيمة المسمئولية الاجتماعية وقيمة الديمقراطية .
- وقد أوصت النيراسة بضرورة توضيح القيم التعليمية للمعلمين لأنها تساعد على تحسين المبادى الأساسية للتعليم وتحسين الععلية التعليمية بصفة عامة .

وسعت دراسة Elizur, D & Sagie, A, 1999 " إلى اقتراح تعريف متعدد المظاهر للقيم الشخصية التي تجسد كلا من قيم العمل والحياة ، واختبارها ميدانيا .

وقد اعتمدت اندراسة على ثلاثة مظاهر لقيم العمل والحياة هي :

المظهر الأول : شكل القيمة مادية أم معنوية أم وجدانية .

المظهر الثاني : التركيز ويشير إلى مدى انتشار القيمة .

المظهر الثالث : نطاق الحياة ، فالقيم الأكثر تخصصاً نقع في نطاق العمل ، بينما القيم الأكثر عمومية تقع في نطاق الحياة .

وقد أعدت الدراسة مقياساً لقيم العمل والحياة ضم (48) بنداً ، تم تطبيقه على عينـــة مكونة من (165) موظفاً إسرائيلياً في مؤسسات متعددة ومتنوعة ، (82) مــنهم مــن المبدات والباقي من الرجال وكان متوسط عمر أفراد العينة (35) عاماً .

وقد توصلت الدراسة إلى أن الصحة والسعادة قد احتلت قمة السلم القيمي لقيم الحياة بينما جاءت قيم الاهتمام بالوظيفة والمسئولية والإشراف العادل أعلى مرتبة في الترتيب الهرمي لقيم العمل .

وسعت دراسة 'Haynes, D, 1999' إلى تقديم إطار نظري لتربية القيم المهنية يجمسع بين أبعاد القيم المهنية والاجتماعية والشخصية ، وعلاقسة كل بعد منها بالعملية التدريمية .

وقد أكدت الدراسة على ضرورة الاعتماد على نموذج موحد للقيم الاجتماعية ، وذهبت البي أنه بالرغم من أهمية وضرورة هذا النموذج إلا أنه لا يساعدهم المساعدة الكاملة على تقدير ما ويوضح بدقة القيم اللازمة للطلاب . إلا أنه لا يساعدهم المساعدة الكاملة على تقدير ما لديهم من مستوى من القيم قبل التحاقهم بالدراسة الجامعية ، وقيل دراستهم للقيم ، هذا فضلا عن أن منهج القيم الذي ينبغي تدريسه وفق هذا النموذج غير معلن ، وأن المعلومات المعطاة تطلاب العمل الاجتماعي عن كيفية تعلم هذه القيم، وقد أوصست الدراسة بضرورة تقوع طرق تعليم القيم ، مع التركيز على التطبيقات العملية أكثر مسن التركيز على التطبيقات العملية أكثر مسن التركيز على التطبيقات العملية أكثر مسن

وتتلولت دراسة "Roe, R & Ester, R 1999" انعكاس قيم الحياة العامسة والثقافات المختلفة والتطور التاريخي في بلدان وديانات معينة على أبعاد قسيم العمل . كما تناولت الدراسة الأبعاد المختلفة التي تواجه الافراد داخل المجتمع وتؤثر فسي بنساء القيم ، وحصرتها الدراسة في الخمسة التالية : الوجدانية في مقابل الحياديسة ، الذاتيسة في مقابل الجماعية ، الشمولية في مقابل الخصوصية ، العزو مقابل الإنجاز ، التحديسد مقابل الإنشار .

| 162 |  | بجلد الخامس عشر | آله |
|-----|--|-----------------|-----|
|-----|--|-----------------|-----|

وتناولت الدراسة كذلك أشكال ومظاهر القيم ، وتغير القسيم ، وأسساليب ذلك وأنواع تلك التغيرات داخل مظاهر القيم على مسستوياتها الثلاثسة التاليسة : المعرفسي والوجداني والسلوكي وأخيرا قدمت الدراسة عنداً من النماذج البنائية للقيم اعتماداً على القيم العامة وقيم العمل وفاعليات وأتشطة العمل .

وحاولت دراسة "Ros, M, 1999" توضيح كيف تتعلق فيم العمل بالقيم الفردية الأساسية.

وفي سبيل تحقيق ذلك قدمت الدراسة نظرية للقيم الفردية الأساسية شملت عـشرة قـيم رئيسة هي : القوة ، الإنجاز ، واللذة النابعة من السعادة الحسية ، التحفير ، التوجيه الذاتي، قيم العالمية كالتسامح وحماية الطبيعة ، والخير ، والتقليد ، والتكيف ، والأمن وينبئق من كل قيمة من هذه القيم العشر مجموعة من القيم الفرعية .

وعلى الجانب الآخر قسمت الدراسة قيم العمل إلى أربعة أقسام رئيسة هي : قيم العمل ا الداخلية ، قيم العمل الخارجية ، قيم العمل الاجتماعية ، قيم العمل الخاصة بالمكانة .

ويندرج تحت النوع الأول: العمل المتنوع، والعمل الذي أنت فيه رئيس نفسك ، وتحت النوع الثاني: المرتب الجيد، والأمان السوظيفي، وتحت النسوع الثالث: مشاركة الناس، والعمل التعاوني، والاتصال بالعمال المماثلين، وتحت النوع الرابع: السلطة في اصدار القرارات على الناس، والمكاتية أي الحصول على عمسل ذو مكاتسة رفيعة، وطرحت الدراسة قيمة التقدم المهني باعتبارها قيمة مختلطة يمكسن أن تنسدرج تحت القيم الاربع السابقة .

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، واعتمدت على مقياسين أحدهما خاص بقيم العمل ، والآخر خاص بالقيم الفردية الأساسية ، وقد تم تطبيق الاداتين على عينة من السكان اليهود البالغين الذين يعيشون في إسرائيل بلغت (999) ، وعينة من المجلد الخلمس عشر

المعلمين الأسبان بالمرحلة الثانوية بلغت (193) معلما ، وعينة من طلاب كلية التربيسة الاسبان بلغت (179) طالباً ، والغرق بين العينتين أن أحدهما كانت لها خبرة مباشرة بالتدريس والأخرى لم تتمتع بهذه الخبرة حيث تهدف الدراسة إلى تقليل تساثير الخبرة التي يحدثها التدريس على قيم المعمل .

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

- أنه من الضروري تأسيس نظرية عن قيم العمل من خلال نظرية شاملة عسن القسيم
   الفردية الأساسية .
  - أن النظرية المقترحة يمكن تطبيقها عبر ثقافات مختلفة .
  - أن كثيراً من قيم العمل عامة يمكن الاعتماد عليها مهما اختلفت الثقافات .
  - أن هناك بعض الانسجام . وبعض التعارض بين الأنواع المختلفة نقيم العمل .

وهدفت دراسة "حمد الرشيد 2000" إلى التعرف على القيم التربوية السائدة لدى طلاب كلية التربية بجامعة الكويت ، والكشف عما إذا كان هناك اختلاف في آراء الطلبة حول هذه القيم بحسب بعض المتغيرات كالتخصص والعمر والنسوع بسين عينة الدراسة التي تكونت من مجموعة عثوائية من الطلبة ، ذكوراً وإنائاً ومسن مختلف المتخصصات ، واعتمدت على المنهج الوصفي ، واستخدمت استمارة تسضمنت قائمة بالقيم التي استقر رأي الباحث عليها ، والتي اشتملت على تسع قيم هي : أداء الواجب ، الالمتزام بالنظام ، حرية الحوار والمناقشة ، التعاون ، الأمانية ، حب الاستطلاع والرغبة في المعرفة ، تنمية الميول والمواهب ، الطموح التعليمي ، الاستقلائية .

- وجود علاقة بين توجهات الطلبة وبين هذه القيم.

المجلد الخامس عثس \_\_\_\_\_ 164

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في القيم التربوية بين الطلاب تعزي إلى متغيسر التخصص (علمي/أدبي).
- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في القيم التربوية بين الطلاب تغزي إلى متغير
   النوع (علمي/أدبي) .
- وجود فروق ذات دلالة إحصانية بين الطلاب في قيم أداء الواجب ، والالتزام بالنظـم،
   والحوار والمناقشة ، والاستقلال تعزى إلى متغير العمر لصالح الطلاب الأكبر عمراً .

وسعت دراسة "Crabtree, S & Baba, I, 2001" إلى الكشف عن المظاهر الجديدة لقيم العمل التقليدية في المجال الاجتماعي ، فضلاً عن الابتكارات والإسداعات الخاصة بهذه القيم وطرائق تعليمها .

وقد حددت الدراسة قيم العمل الاجتماعي من المنظور الإسلامي فيما يلي :

الحرص على صلاح المجتمسة . والمساواة بين الأفسراد ، والحريسة المسطة ، والمساولية والالتزام ، والشورى .

وبالإضافة إلى ما سبق أكدت الدراسة على ضرورة ربط الالتزامات الاجتماعية بالمبادئ الدينية المنبثقة من أركان الإسلام الخمسة ، التي تحث الأفراد دوما على أن يكونوا

وقد توصلت الدراسة إلى أن النموذج الإسلامي نقيم العمل الاجتماعي قد شجع الطلاب في ماليزيا على أن يسجلوا لدراسة العمل الاجتماعي .

وهدفت دراسة "Johanson, M, 2001" إلى الإجابة عسن عسدة تسساؤلات ، موداها : هل تتغير القيم المهنبة خلال تحول فئة كبيرة من الأفراد في الولايات المتحسدة الأمريكية من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرشد ؟ وما إذا كانت الفوارق بسين السذكور والإناث في القيم المهنبة في مرحلة المراهقة تثبت عبر الانتقال إلى مرحلة الرشد ؟ وما المجلد الخامس عشر

إذا كانت القيم المهنية لدى النساء الشابات والرجال الشباب تتغير كذلك بطريقة مشابهة . و

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تغيرا كبيرا في القيم المهنية خلال هذه المرحلة مسن مضمار الحياة ، حيث إن الشباب يقومون بالتحول من كونهم طلابا إلى كونهم عمسالأ شبابا كما أن فوارق النوع بين الذكور والإثاث في قيم الوظيفة تضيق في هذه العملية بالرغم أن هذه الفوارق لا تختفي .

كما أظهرت الدراسة إلى أنه لا توجد فروق بين الذكور والإناث في القسيم المرتبطة بالعائدات المتحصل عليها من الوظيفة ، بالرغم من وجود فروق دالة فسي قسيم العمسل الأخرى .

أما دراسة "Knezevic, M & Ovesnik, M, 2001 فقد حاولت اختيار مدى ارتباط قيم العمل لدى طلاب مركز دراسات العمل الاجتماعي في زغــرب بكرواتيـــا مع نجاح تطلاب في دراستهم .

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفى ، واعتمدت على استباتة لقيم العمل تلصمنت (20) عيارة . موزعة بواقع (5) عيارات لكل قيمة من قيم العمل التسي بلغست (20) قيمة.

وقد تم تطبيق هذه الاستباقة على (323) طالباً وطالبة سلطوا بالجامعة عام 1996/1995. حتى عام 1997/1996 منهم (293) من الإناث ، (30) مسن السذكور ، وقد تابعت الدراسة (111) فقط من بيتهم .

وقد قامت الدراسة بحساب معدل درجات هولاء الطلاب خلال الأعوام الثلاثة المذكورةِ ، وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها :

| 166 |  |  | عشر | الخامس | المجلد |
|-----|--|--|-----|--------|--------|
|     |  |  |     |        |        |

أن قيمة الإيثار المرتبطة بشدة بالعمل الاجتماعي مرتبطة بقوة بنجاح الطلاب في دراستهم ، وأن القيم المادية النفعية ذات ارتباط عكسي مع نجساح الطلاب في دراستهم .

وهدفت دراسة "Ryan, J, 2002" إلى التعرف على طبيعة العلاقــة بــين قــيم العمل وسلوك المواطنة التنظيمي ، لدى العاملين في مؤسسات أوربيــة بروتـــستانتية ، وقد استخدمت الدراسة مقياساً لقيم العمل ، وآخر لسلوك المواطنة التنظيمي .

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :

- أن الارتباط بين قيمة الاستقلالية وسلوك التعاون كان سلبياً .
- أن ثمة ارتباط موجب بين قيمة الاستقلالية وسلوك الروح الرياضية .
- أن ثمة ارتباط موجب بين قيمة بذل الجهد وسلوك التعاون ، وبيبه وبين المصلاح والتقوى .
  - أن ثمة ارتباط موجب بين قيمة الزهد والتنسك وبين سلوكيات التعاون .

وقد توصلت الدراسة أن القيم الفردية تتعارض مع سلوك المواطنة التنظيمي وأوصت بضرورة ترويض النفس لتحقيق صالح الفريق .

وهدفت دراسة عقاف زهو 2003 إلى تحديد قيم العمل اللازم اتصابها لطلاب كلية التربية ، ومدى توفرها لديهم ، ووضع تصور لكيفية تفعيل دور كلية التربية في تحقيق ذلك، وقد استعانت الدراسة باستطلاع رأى للمحكمين لتحديد قيم العمل اللازمة للطلاب ، واستباتة للتعرف على مدى تمثل طلاب الفرقتين الأولى والرابعة بكلية التربية ببنها لتلك القيم ، وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها : أن ثمة فروق ذات دلالة إحسصائية في قيم العمل بين طلاب الفرقتين الأولى والرابعة لصالح طلاب الفرقة الرابعة ، كما

توصلت الى محدودية دور كلية التربية في تنمية بعض القيم المهنية لدى الطلاب دون الأخرى .

وسعت دراسة "Abu-Saad, I, 2003" إلى الكشف عن مدى توفر قيم العمل لمدى المعلمين العرب في إسرائيل في سياق التعدد الثقافي .

وقد اشتقت الدراسة قيم العمل اللازمة للمعلمين في إسرائيل في ضوء ثلاثة معايير هيي

- الالتزامات الشخصية والتنظيمية.
  - الوسيلة الشخصية .
  - الجهد الشخصي و الإنجاز .

وقد تم ذلك في ضوء أخلاق العمل الإسلامي بعد مقارنته بنظرية قيم العمل الغربي . وقد استخدمت الدراسة المذهبج الوصفي . واستعانت باستبانة مكونة من حز أبن :

الأول لقياس أخلاق العمل والثاني لقياس الفردية في أداء العمل ، والذي يؤكد على اعتماد الفرد في العمل على ذاته أكثر من اعتماده على الجماعة، وقد تسم تطبيق الأداء على (143) معلما من عرب إسرائيل يعملون في مدارس ابتدائية مبنية على النموذج التعليمي الغربي، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن المعلمين العسرب في السرائيل يعرفون القليل عن قيم تراثهم مقارنة بنظائرهم من العرب في دول أخرى، وأن المعلمين العرب في إسرائيل قد سجلوا بنودا أعلى في الفردية الخاصة بالعمل عن نظرائهم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية . وأن معايير الفردية في العمل مفيدة في وصف القيم المرتبطة بالعمل عند المعلميين العسرب في إسرائيل، وأن التأثيرات الثقافية التي مرت بهم تلعب دورا هاماً في تكوين قيم العمل لديهم.

المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_المجلد الخامس عشر \_\_\_\_المجلد الخامس عشر \_\_\_\_المحلد الخامس عشر \_\_\_

واستهدفت دراسة "محمود مصطفى 2004" التعرف على قسيم مهنسة المعلسم الملازمة لطلاب كلية التربية جامعة الأزهر من وجهة نظر بعض أساتذة كليسة التربيسة . والكشف عن مدى توفر تلك القيم لدى طلاب كليات التربية جامعسة الأزهسر ، ومسدى الختلاف للك باختلاف متغيرات الذوع ، والتخصص ، ومحل الإقامة .

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ، وطبقت مقياساً لقيم مهنة المعلم على عينة من طلاب كليات التربية بلغت (682) طالباً وطالبة من طلاب الفرقة الرابعة .

وقد توصلت الدراسة إلى أن قيم مهنة المعلم تتوفر بدرجة متوسطة لدى طلاب كليات التربية بجامعة الأزهر ، وأن ثمة فروقا في درجة توفر قيمتي القتاعــة والــولاء للمهنة لصالح الذكور ، وفي قيمتي النظافة وتحمل المسنولية لصالح الإنــاث ، ووجـود فروق كذلك في درجة توفر قيمتي القتاعة والولاء للمهنة لصالح طلاب الأدبــي ، وفــي قيم التفكير العلمي والطموح وإتقان العمل لصالح طلاب العلمي ، ووجود فروق في قــيم التعاون وتحمل المسئولية والقتاعة لصالح طلاب الريف ، وفــي قيمتــي التعامــل مــع التكنولوجيا والولاء للمهنة لصالح طلاب الحضر .

وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج قدمت تصور ا مقترحا يمكن من خلالمه تنمية قيم مهنة المعام لدى طلاب كليات التربية جامعة الأزهر .

وهدفت دراسة هناء حجازي 2006" إلى التعرف على أهم المتغيرات المجتمعية المعاصرة ومدى تأثيرها على القيم المهنية لمعم المرحلة الابتدائية وتحديد ماهية القسيم المهنية المرعوبة والتي ينبغي توافرها لدى معلمي التعليم الابتدائي فسي ضسوء تلسك المتغيرات ، والكشف عن مدى تحلى معلمي المرحلة الابتدائية بها .

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، واعتمدت على قائمة للقيم المهنية لتحديد القيم المهنية التي ينبغي توافرها لدى معلمي المرحلة الابتدائية ، ومقياس القيم المهنية المجلد الخامس عشر المجلد الخامس عشر

، للتعرف على القيم المهنية السائدة لدى معلمي المرحلة الابتدائية ، تم تطبيق على عين عند على عينة من معلمي المرحلة الابتدائية بمحافظة القليوبية قوامها (765) معلماً ومعلمة . وقد أسقرت الدراسة عن عدد نتائج من أهمها :

- أن قيم الصير والمثابرة واحترام الآخرين واحترام اللــوانح والقــوانين ، والــصدق والتواضع قد جاءت أعلى النسق القيمي للمعلمين ، بينما احتلت قيم تحمل المــسنولية ، والتخطيط والاستقلالية ، والأمانة والإيثار ، والطموح المهني أدنى مراتب النسق القيمي وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير برامج إعداد المعلمين حتى بمكــن غــرس القــيم المرتبطة بمهنة التعليم لدى الطلاب المعلمين ، مع ضرورة الأخذ ببعض المقاييس التــي من شأنها توجيه الطلاب للدراسة التى تتوافق مع ما لديهم من قيم .

وحددت دراسة 'Carr, D, 2006' أبعاد القيم المهنية اللازمة لمهنة التعليم في الثلاثة التالبة:

المعايير الأخلاقية ، معايير الفضيلة ، المعايير الفنية ، حيث تؤكد الدراسة أن القيم الأخلاقية المهنية هي أساس ممارسة أي مهنة وبخاصة مهنة التعليم ، فعلى سببيل المثلل يتعين على المعنم أن يضع احتياجات طلابه فوق احتياجات خاصة إذا كانت المتياجات مادية . ومن هنا فإذا قبل إنه لا مهنة جيدة بدون قيم أخلاقية ، فإنه يمكن القول بأنه لا مهنة للتعليم مطلقا بدون أساس متين من القيم الأخلاقية اللازمية لها، وبالنسبة لمعايير الفضيلة تذهب الدراسة إلى أنه فضلا عين أهمية وضيرورة القيم الأخلاقية المعنية التعليم فإن ثمة فضائل ترتبط بالشخصية ينفى توافرها في كل قيم على التعليم ، كما ينبغي تنميتها لديه، وبالنسبة للمعايير الفنية فإنها ترتبط بالكفايات المعرفية التعليم ، ومن ثم فإنه من الصعب بل من المستحيل -

| 70 |  | لمجلد الخامس عشر |
|----|--|------------------|

بحسب هذه الدراسة - فصل البعد الفني عن بعدي الأخلاق والفضيلة في عملية التدريس

وهدفت دراسة "Frieze, I et al 2006" إلى الكشف عن طبيعة العلاقــة بــين قيم العمل لدى المديرين وسلوكهم المؤسسي ، خلال سنة عشر عاماً .

وقد طبقت الدراسة مقياسا لقيم العمل وآخر للسلوك المؤسسي على عينة من خريجسي جامعة بتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1984 يلغت (1433) مديراً ، ثم قامست بإعادة على نفس العينة عام 1991 ، وقد حصلت الدراسة على (967) استجابة ، وفسي عام 2001 تم تطبيق أداتي الدراسة على نفس العينة وكان المتاح منها (840) فرداً وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :

يقدر الرجال قيم العمل المتعلقة بالحافز والحصول على أجر مرتفع أكثر مما يفعل
 النساء ، وبالعكس يجد النساء لقيم مساعدة الآخرين أهمية أكثر مما يجدها الرجال .

 يرتبط حافز إنجاز العمل و الرغبة في القيام به على النحو الأمثل ، بالعمل لـساعات أطول ، والترقية ، والتنقلات المهنية في السنوات المستقبلية .

ترتبط قيم العمل المتعلقة بالرغبة في التميز والحصول على أجر أعلى ، إيجابيا
 بالعمل ساعات أكثر وأيضاً بالترقي والتنقلات المهنية المستقبلية .

وحاولت دراسة 'Graham, T, 2006' رصد الاختلاف بين قيم العمل القديمـــة وقيم العمل الجديدة عبر جيلين مختلفين من العمال .

وقد توصلت الدراسة إلى أن ثمة اختلاف ضئيل في قيم العمل الاجتماعي قديماً وحديثاً ، خاصة القيم المرتبطة بالطموح، كما توصلت الدراسة إلى أن العمال يكافحون عبر الأجيال ليحققوا بكل دقة القيم الاجتماعية التي تحظى بتأكيد عام من المجتمع وفي المقابل فقد توصلت الدراسة إلى أن ثمة تغييراً واضحاً في الطرق التي ينتهجها العمال التحقيق هذه القيم.

وهدفت دراسة "صالح الغامدي 2007" إلى تحديد أهم القيم المهنية التي ينبغي توافرها لدى معلمي المرهلتين المتوسطة والثاتوية بالمملكة العربية السعودية ، والتسي يتعين على المشرفين التربويين تقييم معلمي المرهلتين المتوسطة والثانوية في إطارها

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي . واستعانت باستبانة طبقتها على عينة مسن المشرفين التربويين بالمملكة العربية السعودية بلغت (314) مشرفا تربويا .

وقد توصلت الدراسة الى أن القيم المهنية اللازمة لتقييم معلمي المسرحلتين المتوسسطة والثانوية بواسطة المشرفين التربويين هي :

طلاقة الوجه ، التواضع ، التــوقير والاحتــرام ، حــسن الاســتماع ، تحمـل المسنولية، التسامح ، الصدق ، الشورى ، القدوة الحسنة ، التعاون ، العدل ، الأمانــة . الصبر ، الحزم ، النظام ، ضبط النفس ، الدقة ، تقدير الوقت .

وسعت دراسة "Dahlen, M, 2007" إلى مقارنة القيم المهنية أثناء الدراســة في المدرسة . وبعد الانتقال إلى العمل .

وقد استهدفت الدراسة الكشف عن التغير الذي يطرأ على فنتين مسن القسيم . الأولى: قيم خدمة الصالح العام ومماعدة الآخرين ، والثانية : قيم الحصول على دخسل مرتفع من الوظيفة خلال الانتقال من الدراسة إلى العمل ، أسدى عينسة مسن الطلاب النرويجيين، وقد توصلت الدراسة إلى أن بعض قيم المهنة مثل الدخل المرتفع وتسأمين الوظيفة أصبحت أكثر أهمية حينما ينتقل المهنيون من المدرسة إلى العمل بينما لم نحظ قيم خدمة الصالح العام ومساعدة الآخرين بمتغيرات ملموسة .

المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_\_ المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_

كما أظهرت الدراسة أن التأكيد على العمل بعض الوقت عند العنابة بالأطفال يختلف باختلاف النوع (رجال/نساء) لصالح النساء اللالي تلقين نفس التعليم ويحظين بنفس المكانة المهنية .

وقامت دراسة "Duffy, R & Sedlacek, W, 2007" والتي قامت بمستح الجنماعي لعينة من طلاب الفرقة الأولى لجامعة أتلاتنا بالولايات المتحدة الأمريكيسة ، للكشف عن أهم قيم العمل السائدة لديهم، وقد اعتمدت الدراسة على استبانة تضم عشرة قيم للعمل طُنب من الطلاب تحديد أكثرها أهمية بالنمبة لهم ، والتي اعتادوا عليها فسي اختيارهم المهني على المدى البعيد، وقد توصلت الدراسة إلى أن 29% من أفراد العينة يختارون المهنة على أساس اهتماماتهم، 47% طلبوا المهنة على أساس مناسبتها لقيمهم ، وياقي أفراد العينة يختارون المهنة على حسب مهاراتهم .

وقد حددت الدراسة أربع قيم أساسية للعمل هي :

قيم خارجية ترجع إلى استقلال المهنة والاهتمام العام ، وقيم اجتماعية تعدد الى الأهمية الخاصة بالعمل مع الناس وعلى المساهمات العامة في المجتمع ، وقديم خارجية ترجع إلى العائد المادي ، والأمان الوظيفي ، وقيم المكانة والوضع الاجتماعي للمهنة ترجع إلى سعي الأفراد للحصول على مهنة تحظى باحترام وتقدير أفراد المجتمع

وقد توصلت الدراسة إلى أن الطلاب الذكور سبجلوا اهتماما كبيراً بالراتب المرتفع ، والمساهمة في المجتمع ، والمكانة الاجتماعية للمهنة ، بينما تميل الإناث إلى اعتناق قيم اجتماعية، كما أثبتت الدراسة أن الطلاب ذوي الدخل المتوسط يميلون إلى تبنى قيم خارجية أكثر من الطلاب ذوي الدخل المرتفع أو المنخفض .

وحاولت دراسة "Rognstad, M & Olaf, A, 2007" الكشف عن التغير في التطلعات والقيم المهنية من وقت الدراسة إلى الانتقال إلى الحياة العملية لدى عينة مسن طلاب التمريض النرويجيين ، من بداية التحاقهم لدراسة التمريض عام (1998) ومرورأ يعام (2001) أي بعد مرور عامين من التحاقهم بالعمل، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، واستعانت باستبانة طبقتها على بالعمل، فردا من مجتمع العينة .

## وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي :

- بالنسبة لعام (1998) ، أسفرت نتائج الدراسة سيادة قيم حب الانتصال الإنسائي ومساعدة الآخرين ، والأمان الوظيفي وأن التوليد والصحة العامة ، والتدريب على يد معلمين أكفاء في مقدمة أولويات عينة الدراسة . كما أظهرت التتائج أن 92% من أفراد العينة لديهم رغبة أكيدة في مزيد من التعلم .
- وفي نهاية عام (2001) وهو سنة تخرج الطلاب ربطوا رغبتهم في مساعدة الآخرين
   بضرورة نيلهم الشكر والتقدير لقاء ما قدمود .

وبالنسبة لتخصص التوليد والصحة والعامة ، والرغبة في التدريب العالي على يد معلمين أتفاء فلا يزال ينال أهمية قصوى لديهم .

بينما ترلجعت الرغبة في مزيد من التعليم من 92% إلى 75% ، وهم أفراد العينة الذين أظهروا خططاً لتنفيذ ذلك .

• وبعد مرور عامين من النحاق أفراد العينة بالعمل أظهرت النتائج أن 16% فقط مـن أفراد العينة أنجزوا خططاً تحقق مزيداً من النظم ، وتراجـع التأكيـد علـى أهميـة التواصل الإنساني . بينما ارتفعت نمب التأكيد على زيادة المرتب والأمان الوظيفي .

المجلد الخامس عشر المجلد الم

وناقشت دراسة "Helterbran, V, 2008 مفهوم المهنية في التعليم ، مسمننده إلى معايير المهنة بصفة عامة والتي حددتها الدراسة في أن يكون لها غسرض مجتمعسي والتزام، وأساس أخلاقي ، ودرجة من الاستقلال التنظيمي ، وأساس معرفي وإعداد متخصص . ونمو مهني .

وركزت الدراسة على بعض قيم وأخلافيات المهنة باعتبارها من المعايير الرئيسة فسي المهنة ، ومن هذه القيم ما يلي :

- التخطيط التعاوني: على اعتبار أن التخطيط هو قلب مهنة التدريس ، وأن التخطيط
   التعاوني هو الأساس المثالي لأنشطة التعليم الأخرى .
- التأملية: وتعني التوقف الموقت عمداً بهدف فحص المعتقدات والأهداف والممارسات للحصول على فهم جيد وأعسق يقود إلى أفعال تحسن من تعلم الطلاب.
- النمو المستمر : على أساس أن التدريس الفعال لن يتم دون سعى المعلم إلى تحسين
   المحتوى التدريسي وأساليب التدريس ومجمل جوانسب النشاط
   التدريسي.
- القدوة : وتعتبرها الدراسة مسئولية مستمرة للمعلم لأنها تحدث يومياً في تفاعلات
   المعلم مع جميع المشاركين في المدرسة والمجتمع .

## 8- التعليق على الدراسات السابقة

بعد عرض الدراسات السابقة يتضح ما يلي:

 أنه لا توجد دراسة تتبعث تغير قيم مهنة التعليم لدى طلاب إحدى كليات التربية خلال سنوات إعدادهم ، حيث اقتصرت بعض الدراسات العربية إما على النعرف على نسق قيم الفرقة الرابعة ، أو المقارنة بينها وبين نسق قيم الفرقة الأولى ، المجلد الخامس عشر

- وهذه لا نعد من الدراسات التتبعية نظراً لاختلاف أفراد العينة بالفرقة الاولسى عنهد بالفرقة الرابعة .
- أن ثمة دراسات أجنبية تتبعت تطور نسق القيم المهنيسة ، إسا أثناء إعداد الطلاب ، وبعد تخرجهم أو بعد التحاقهم بالمهنة وبعد فتسرة مسن استمرارهم بالعمل .
  - وهو ما يعد من المسوغات المهمة لإجراء هذه الدراسة .

### 9- خطوات وإجراءات الدراسة

- قام الباحث بالاطلاع على الدراسات والأبحاث المتعلقة بموضوع قيم العمل عامة
   ين وقيد المهنة خاصة ، وقيم مهنة التعليم بصفة أخص
- ومن خلال ما سبق أحد البلحث إطارا نظريا يتوافق مع أهداف الدراسية ،
   تضمن مكونات نسق القيم المهنيعة لطلاب كليات التربيعة ، ومسموغاتها ومفهومها وأهميتها.
- أحد الباحث مقياساً لقيم مهنة التعليم ، يأتي تقصيله في الجزء الخاص بالجنب الميداني .
- قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على العينة بعد اختيارها ، بالفرقة الأولى ، شم
   على نفس أفراد العينة بالفرقة الثانية . ثم بالفرة الثالثة . ثم بالفرقة الرابعة .
- أجرى الباحث التحليلات الإحصائية للبيانات والمعلومات التي حصل عليها من خلار الخطوة السابقة .
- قدر الباحث تفسيراً للنتائج التي حصل عليها في ضوع طبيعة العيثة والدراسات السنبقة ، والمتغيرات المجتمعية .

| 76 |  | عشر | الخامس | المجلد |
|----|--|-----|--------|--------|
|----|--|-----|--------|--------|

في ضوء ما سبق أعد الباحث تصوراً مقترحاً يمكن من خلاله تنميه القدم
 المهنية لدى طلاب كلية التربية .

تأنياً: الإطار النظري للدراسة

إذا كان لكل مهنة من المهن طائقة من القيم تقوم عليها وتتأسس ، وتقف خلف سلوك وممارسات أعضائها ، وتعد مرجعاً للحكم على كل ما يصدر عنهم ، وعن عيرهم ممن ينتسبون إلى نفس مهنتهم . وإذا كانت عناصر القيم المرتبطة بمعظم المهن تبدو متقاربة إلى حد بعيد ، فإن الاحتكام إلى النسق القيمي لكل مهنة يعد أكثر تمييزاً لها عن غيرها ، فالعائدات المائية من المهنة مثلاً تحتل مرتبة متقدمة عند رجال الأعمال بينما تعتل مرتبة متأخرة إلى حد ما عند رجال التعليم ، بينما يتبدل الوضع عند النظر السي العائدات المعنوية في كل من المهنتين ، ومن هنا كان تركيز الدراسة الراهنة على نسق قيم مهنة التعليم : خصائصه ، ودرجة تغيره ، أكثر من تركيزها على مكوناته ، وهذا

- مفهوم النسق القيمي لمهنة التعليم ،
- مكونات النسق التعليمي لمهنة التعليم .
- بعض عوامل التغير في النسق القيمي لمهنة التعليم وبعض مظاهره.
  - (1) مفهوم النسق القيمي لمهنة التعليم:

يستنزم الوصول إلى تحديد مفهوم النسق القيمي لمهنة التعليم ، تحديد مفهـوم النسق القيمي ، ثم تحديد مفهوم قيم مهنة التعليم ، وصولاً إلى المفهوم المطلوب .

### (1-1)- مفهوم النسنق القيمى :

بداية يشير معنى النسق في اللغة العربية إلى ترتيب الشيء وتنظيمه ليودي غرضاً معينا . يقال : نسق الشيء نسقا نظمه ، وناسق بين الأمرين تابع بينهما ولاءم المجلد الخامس عشر

، والتسقت الأشياء النظم بعضها إلى بعض ، والنسق ما كان على نظام واحد فـــ كــل شىء، يقال شعر نسق أي مستوى النبتة حسن التركيب . (إبراهيم أتــيس وآخــرون ، شىء، يقال شعر نسق أي تلاءم على نظام واحد ، وحسن النسق في الكلام هو أن يأتي المتكلم بكلمات متتالية معطوفات متلاحمات تلاحماً سليماً مستحسناً . (أيوب الكوفي ، 1998 ، 1998)

واصطلاحا يطلق النسق ليدل على مجموعة من العناصر المتفاعلة فيما بينها لكي تؤدي وظيفة معينة ، ويسهم كل منها بوزن معين حسب أهميته ودرجة فاعليته داخل النسق . (عبد اللطيف خليفة ، 1992 ، 36)

وهذا معناد أن مفهوم النسق أقرب إلى مفهوم النظام حيث أنه يتكسون مس مجموعة من العناصر المترابطة والمتبادلة التأثير والتأثر تمثل الكمل السذي يجمعها . لتفاعل فيما بينها لكي تؤدي وظيفة معينة وهي تحقيق هدف النسق .

وما دام مفهوم النسق يشير إلى ترتيب الأشياء وانتظامها بشكل معين لتؤدي غرض ما ، فحينما تكون هذه الأشياء قيما ، أطلق على هذا النسق ، نسق القيم ، والذي يشير إلى البناء أو التنظيم الشامل لقيم الفرد ، بحيث تمثل كل قيمة فية عنصراً مسن عناصسرد ، وتتفاعل هذه العناصر وتتسائد معا لتؤدي وظيفة معينة بالنسبة للفرد . (عبسد اللطبيف خليفة ، 1990 ، 62)

ومن أهم خصائص النسق القيمي وفق هذا المفهوم ما يلي :

أن مجموعة القيم التي يتبناها الفرد والتي تشكل نسق القيم الذي يؤمن بسه ، ترتسب
ترتيباً هرمياً طبقاً لأفضليتها ومستوى أهميتها وتقديرها بالنسبة له ، بحيث تحتل
القيمة الأكثر أهمية قمة النسق ، تليها القيمة الأقل أهمية ، وهكذا حتى نصل إلى
أسفل النسق .

المجلد الخامس عشر المجلد ا

- أن النسق ليس مجرد ترتيب هرمي يتم بمعزل عن الموقت أو البيئة الطبيعية أو الاجتماعية التي يوجد فيها الفرد ، فالفرد لا يقيم ترتيبه في فسراغ ، ولكسن فسي سياق معين يؤثر فيه ويتأثر به .
- أن الفرد حين يتصرف إنما يتصرف وفق ما استقر لديه هذا النصبق ، حيث يدفعه نسقه القيمي إلى اختيار سلوك دون آخر أو تفضيل موضوع دون غيره .
- أن النسق حينما يستقر فإنه يستقر استقراراً نسبياً حيث تتسسم القسيم التسى تستمكله بالحركة المستمرة والتغير النسبي ، فالقيمة التي يتم تسدعيمها تتقسم ، والتسي تهمل تتأخر في ترتيب النسق نتيجة ابعض العوامل والظروف .
- أنه عن طريق النسق القيمي بمكن التمييز بين فرد وغيره ، أو طبقة وأخيرى ، أو مهنة وغيرها . فقد يتماثل الأفراد أو الطبقات أو المهن في محتوى القيم ، لكنها تختلف في شدة ودرجة وجودها ، وبالتالي تتمايز في ترتيبها بحصب أهميتها .
   ومن ثم بختلف نسق عن غيره .

## (2-1)- مفهوم القيم المهنية :

تعددت وتباينت المفاهيم المرتبطة بالقيم المهنية ، مثلما تعددت وتباينت مفاهيم القيمة نفسها ، وزاد من هذا التعد والتباين إضافتها لمجال هام وحيوي ، وهو العمل الذي يسترعى انتباد أي إنسان أكثر من أي مجال آخر من مجالات الحياة الأخسرى ، وكثيرا ما يطغى أي العمل في حياة الإنسان على اهتماماته وواجباته ، يعود ذلك من بين ما يعود إلى الدور الذي يلعبه العمل في الحياة ليس كمصدر للدخل فحسب ، وإنما إيضا كأساس للمشاركة الاجتماعية ، والوضع الاجتماعي ، وتحقيق الذات وغير ذلك

ومن بين الرؤى المختلفة في تعريف القيم المهنية النظر إليها على أنها تطبيس للقيم الاساسية في مجال العمل ، أو النظر إليها باعتبارها أهدافاً ، او معاييراً أو أحكاماً المجلد الخامس عشر المجلد الخامس عشر وفيما يلي يتناول البلحث هذه المفاهيم بالنقد والتحليل في محاولة للوصول الى تعريف
 يمكن التعويل عليه .

(1-2-1) القيم المهنية باعتبارها تطبيق القيم الأساسية في مجال العمل:

ثمة من يذهب إلى أن القيم المهنية ما هي إلا تطبيق القيم الأساسية في وضعية العمل ، حيث تختص بوصف الحالة النهائية ، أو وصف سلوك العمل مع المستفيدين من المهنة في إطار القيم الأساسية . (Haynes, D, 1999, 39-41)

غير أن هذا التعريف يفتقد إلى التحديد الدقيق فهو واسع وفضفاص بنفس اتساع مفهوم القيم الأساسية . كما أنه تعريف يحتاج إلى تعريف ، لأن تعريف القيم المهنية وفق هــذا التعريف يعريف القيم المهنية ، هــذا التعريف يعريف القيم المهنية ، هــذا فضلا أن الأخذ بهذا التعريف يؤجل تحديد قيم المهنة إلى ما بعد تطبيق القيم الأساســية في محيط العدل وننظر عما تسفر عنه نتائج التطبيق .

(1-2-2) القيم المهنية باعتبارها أهدافاً: ردهب البعض إلى تعريف القيم المهنية علمى أنها الأهداف الدائمة التي يحاول الأقراد تحقيقها من خلال أداء أدوارهم المنوطسة بهسم (Knezevic, M & Ovesnik, M. 2006,39) على أن يتم صباغة هذه الأهداف في ضوء رغبات واهتمامات وحاجات الأقراد ، ويعتقد أصحاب هذا المذهب، أن تأسيس قيم العمل وفق هذه الأسس يجعلها أكثر دقة ودلالة على تفضيلات الأقراد ، عن تأسيسها في ضوء القواعد والمبادئ الأخلافية ، (Abu-Saad, I, 2003, 40) ذلك لأن القسيم فسي هذه الحالة تعد حالة محببة ، مطمحاً ، وهدفاً يهيمن على المواقسف ويطبسق كمقيساس معياري للحكم يتم في ضونه الاختيار من بين بدائل أساليب السلوك المختلفة . ( Roe, )

180

بيد أنه من الصعب قبول هذا المفهوم لقيم العمل نظراً للمبررات التالية : المجلد الخامس عشر - أن الأخذ بعقهوم قيم العمل على أنها أهداف فيه تضييق وتحديد لهذه القيم ، خاصة وأن أصحاب هذا المنحى يحصرون أهداف العمل في العوائد والفوائد التي تعود على من يقوم بالعمل أو ممتهن المهنة ، وهو ما يظهر صريحاً في تعريفات أصحاب هذا الاتجاد ، والذي يجعل المردود العادي والمعنوي الذي يمكن أن يجنيه الفرد لقاء قيامه بنشاط عضلي أو ذهني ، خدمي أو إنتاجي ، رسمي أو غير رسميمي ، خالا حاجات محددة . هو الذي يؤهله لإصدار الأحكام التفضيلية لعمل دون غيره . (حسين طه المحادين . 2002 ، 23) ومن ثم تتحدد قيم العمل في ضوء الأهمية النسسبية للعوائد والمكاسب الضمنية أو الصريحة التي يجنيها الفرد من خلال ممارسة عمل ما العوائد والمكاسب الضمنية أو الصريحة التي يجنيها الفرد من خلال ممارسة عمل ما راعتماد علام . 2001 ، مثل مصالح الطلاب وأولياء الأدور في حالة مهنة التدريس ، ومصالح المرضى في حالة مهنة التدريس ، ومصالح المرضى في حالة مهنة الطب . ومصالح المتهمين في مهنة المحاماة . هذا بخسلاف مصالح المجتمع الذي يضم هؤلاء جميعاً . وهذا ينطيق على كل الأعمال ذات الطابع

- أن ثمة أعمال يمكن أن تتضاءل فيها العوائد والمنافع المادية من ممارستها ، بينما تتعاظم العوائد والمنافع المعنوية .كإسعاف طبيب المريض خارج ساعات العمسل . أو تدخل معلم لحل مشكلة أحد طلابه بالرغم من أنها خارج اختصاصه ، أو تطوع محام للدفاع عن متهم يثق في براءته . بيد أن أصحاب هذا الاتجهاد يرجحون العوائد المادية لأفراد المهنة من جراء ممارستهم لعمل ما على أي عائدات أخرى ، وهو مسا أكنته دراسات عديدة كدراسة (Abu-Saad, I, 2003, 46-47) ، ودراسة (Duffy, R &Sedlacek, W, 2007, 359)

- أن ثمة فرق بين أهداف العمل والأهداف التي يتحصل عليها الفرد من العمل . فالبون قد يكون شاسعاً بين الأهداف التي يرغب الفرد في تحقيقها وهو خارج العمل ، وبين تك التي يحققها الفرد بعد المتحاقه بالعمل ، فالأولى ذات السساع عريض ، والأخرى ضيقة النطاق ، تماما مثل الأهداف التي كان ينشدها طالب عند التحاقب بكلية الطب ، والتي يحققها بالفعل بعد الخراطة في العمل بمهنة الطب بعد تخرجه .
- أن الفصل بين ما هو مادي وما هو معنوي ينطوي على صبعوية بالغة خاصـة عنـد تحديد تاثيرها على المهنى عند إتيانه سلوك ما أو مجانبته .

# (1-2-3) القيم المهنية باعتبارها معايير:

يعتمد البعض على المعايير أو المبادئ أو المعتقدات أو القواعد الأخلاقية في تعريفهم للقيم المهانية .

وتأسيساً على ذلك ، فالقيم المهنية عند أصحاب هذا الاتجاد هي معتقدات راسخة أجسدر بتفضيل سلوك محدد في مجال وأنشطة العمل . (Roe, R & Ester, P, 1999, 3) فمعظم أو كل المهن أو الوظائف تعتمد ويشكل كبير على جزمة من المعايير والمبادئ

الأخلاقية ، وإن اختلفت درجة ذلك ، وتأتي مهنة التعليم على رأس المهـن مـن حيـث اعتمادها على القيم الأخلاقية ، (Duffy, R & Sedlacek, W, 2007, 360)

هذا ويعتبر أصحاب هذا الاتجاد هذه المعايير أو المبادئ الأخلاقية الأساس في تحديث المرغوب فيه والمرغوب عنه ، والمقبول وغير المقبول من الأفعال والأنشطة السلوكية داخل إطار العمل ، بل وفي اختيار الفرد لمهنته واستمراره فيها ، وعطائه لها وأدائسه لواجباتها ، والاستعداد لدعمها (University Of Minnesota, 2008)

 لضبط السلوك الذي تقتضيه مسنوليات المهنة . (عبد العزيسز الفسانم ، 1990 ، 94) ، وعند البعض الآخر مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك أفراد المهنة بحيث تكسون مراعاتها محافظة على المهنة ، والإخلال بها خروجاً عن مقتصياتها . (أحمد عابد طنطاوي ، 1991 ، 77) وهي عند آخرين مجموعة من الميادئ الأخلاقية التسي تحكم وترشد السلوك داخل محيط العمل . (أميمة فارس ، هيفاء حوسه ، 2000 ، 94)

وهي جميع ما سبق عند آخرين فالقيم المهنية تشير إلى مجموعة المبادئ والمعتقدات الأساسية والمثل العليا والمعايير التي تعمل كموجهات عامة للسلوك ، أو كنقاط مرجعية في اتخاذ القرارات أو تقييم المعتقدات أو العمال . ( , Taylor, M , )

فضلاً عما سبق بلاحظ على هذا المنحى في تعريف القيم المهنية ما يلى :

- تركيز أصحابه على موضوع القيمة أكثر من تركيز دعلى حاملها، فليس المهم من وجهة نظر الباحث المعيار الذي يحدد السلوك المرغوب فيه أو المرغوب عنه ، بقدر أهدية قدرة أفراد المهنة في الاعتماد عليه كمعيار في تقييم المقبول وغيسر المقبول من السلوك .
- حاجة المصطلحات المضافة للأخلاق كالمعايير أو القواعد أو الميادئ أو المعقدات
   إلى التحديد ، والتمييز والتفريق بينها ، وعلى هذا أكد (Carr, D, 2006, 173) في دراسته.
- أن اختزال القيمة في معيارها يتجاهل العمليات الداخلية والخارجية التي يمر بها الفرد
   والتي تعد أحد أهم مراحل تكوين القيمة . وما تتركه من أثار في حامل القيمة .

## (1-2-1) القيم المهنية ياعتبارها أحكام:

وهناك اتجاه رابع ينظر للقيم المهنية على أنها أحكام يصدرها الأفراد في ضوء مجموعة من المعايير تنشا لديهم وتتشكل خلال تفاعلهم مع البيئة التي يعيشون فيها . وبناء على ذلك فالقيم المهنية عبارة عن مجموعة من الأحكام التقويمية التي يكتسبها الأفراد خلال تفاعلهم مع بيئتهم وتتجسد في سلوكهم خلال أدائهم لعملهم (محمد ناصف . 1995 ، 32) ويعتبرونها إطاراً مرجعياً لكل سلوك يصدر عنهم في المواقف المتعلقة . ومن ثم توجه سلوكهم وتشكل ثقافة مهنتهم . (هاشم عبد السرحمن ، بطبيعة المهنة ، ومن ثم توجه سلوكهم وتشكل ثقافة مهنتهم . (هاشم عبد السرحمن ،

وبصورة إجمالية فالقيم المهنية لدى هؤلاء تشير إلى مجموعة من الأحكام التي تسمند الى المعايير التي تنشأ لدى الفرد من خلال تفاعله مع البيئة التي يعيش فيها ، والتسي توجه النشاط العقلي للفرد وبالتالي تحدد نشاطه السملوكي ويسصفة خاصسة السملوك التفضيلي والانتقائي. (عبد التواب عبد اللاد ، 1987 ، 37-38)

## ويتميز هذا التعريف بما يلى :

- أنه يأخذ في الاعتبار موضوع القيمة . وحاملها .
- أنه يأخذ في الاعتبار الأطراف المختلفة للمهنة متجاوزاً أهداف المهنة إلسى أهداف المستفيدين سواء كان هؤلاء المستفيدون هم الأطراف الأخرى للمهنة أو المجتمسع ككل.
- أنه وبحكم هذا التعريف وهو الأهم- يستطيع الفرد التعبير عن قيمة المهنية سواء
   من خلال سلوكه ، أو التعبير اللفظي شفاهة أو كتابة ، بما يمكن معه إخضاعها
   للقياس والتقدير .

| 184 |  | عثسر | الخامس | المجلد |
|-----|--|------|--------|--------|
|-----|--|------|--------|--------|

- أن القيم المهنية وفق هذا المفهوم تعد نتاجاً للفعل والانفعال، والأخذ والرد ، والتأثير والتأثر بين الفرد وبيئته الثقافية والاجتماعية والسسياسية والدينيسة والافتصادية وغيرها .
- أن قيم المهنة تصلح كإطار مرجعي لتقويم سلوكيات المهنة نظراً لـصدور معاييرها
   من المهنة وأعضائها ، بدلا من الاحتكام إلى معايير خارجية للحكم على مختلف أنشطتهم المهنية .

# (3-1) - القيم المهنية للمطمين :

وهكذا وعلى هدي ما سبق يمكن النظر للقيم المهنية للمطمين على أنها عملية تقويم يقوم بها المعلم أو طلاب كليات التربية – وتنتهي بإصدار حكم على شمى أو موضوع في محيط عمله ، مهتدياً بمعيار يتم اكتسابه من خلال تفاعل معارفه وأفكمارد وخبراته مع بيئته بعناصرها المختلفة ، ويترتب على هذا الحكم اختيار المعلم ممسلكا معينا وتفضيله على غير د من البدائل المتاحة ، يتجمد في سلوكياته المهنيمة قدولا أو فعلا تجاد طلابه أو زملانه أو رؤسائه وكل من له صلة وثبقة من أقراد المجتمع بعمل المعلم .

وتعرف إجرائياً بمحصلة الاستجابات التفضيلية أو الانتقائية لسلوك طلاب كليات التربية إزاء المواقف المختلفة التي يتضمنها مقياس قيم مهنة التعلسيم السذي اعتمسدت عليه الدراسة الراهنة .

ووفق هذا المفهوم يمكن تعريف كل قيمة من مكونات النسق إجرائباً على أنها محصلة الاستجابات التفضيلية أو الانتقائية لسلوك طلاب كليات التربيسة إزاء المواقسف التي تتعلق بها على مقياس القيم الذي أعده الباحث .

(1-4) النسق القيمي لمهنة التعليم:

ومن خلال ما سبق يمكن تعريف النسق القيمي لمهنة التعليم على أنه نظام من القيم المترابطة فيما بينها ، تتسم بالتسائد والتكامل ، تشكل في مجموعها بنياناً مترابطاً لمهنة التعليم ، وتنتظم هذه القيم في مستويات متدرجة طبقاً لفاعليتها ، وأهميتها فسي تحقيق مقومات المهنة ، والتكيف والنجاح والانجاز المهنى للمعلمين .

ويتحدد إجرانياً بنظام القيم المهنية المترابطة والمتساندة التي يتبناهسا طلاب كليسات التربية، مرتبة ترتيباً هرمياً بحسب أهميتها وفاعليتها وتقديرها في نقوسهم ، وغالبا ما تكون تصرفاتهم المهنية في المواقف المختلفة محكومة بهذا الترتيب .

# (2) القيم اللازمة لمهنة التدريس:

اعتمد الباحث في تحديد القيم المرتبطة بمهنة التدريس على الإطار النظري للدراسة ، وتحليل الدراسات السابقة ، ومراجعة مقاييس قيم العمل ، والقيم المهنية التي توفر عليها ، وبعد استخلاص مجموعة من القيم ، قام الباحث باستطلاع رأي مجموعة من الخبراء عنها ، وقد أسفر ذلك الإجراء عن السنة والعشرين قيمة التالية :

الصدق ، الأمانة ، الصبر ، التواضع ، الثقة بالنفس ، تقدير الوقت ، تحمل المسئولية ، حسن المظهر ، التعاون ، التنافس ، احترام الآخرين ، التقويم ، الإيثار ، القيادة ، العدل ، الحوار ، الولاء للمهنة ، الأشطة الطلابية ، تكنولوجيا التعليم ، التخطيط ، إتقان العمل ، الحرية الأكاديمية ، التفكير العلمي ، احترام اللوانح والقوانين ، الاتفتاح العقلي ، النمو المهنى .

وجدير بالذكر أن الباحث تجنب تصنيف قيم نسق مهنة التعليم انطلاقاً من عدة مسوغات لعل من أهمها:

\* أن الدراسة معنية بالدرجة الأولى بنسق القيم أي بكيفية انتظامها داخل نسقها .

لمزيد من التفصي عن الدراسة الاستطلاعية ، يمكن الرجوع للجزء الخاص ببناء مقياس فيم مينة التعيم . المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_\_

- أن معظم تصنيفات القيم عامة أو القيم الميهنية خاصة متعارضة لدرجـة أن الباحـث أحصى منها أكثر من إحدى وعشرين تصنيفاً على المستوى العربي والأجتبي وكلهـا جاءت مختلفة مع بعضها . فضلا عن اختلاف القيم التي تندرج تحت كل صــنف مــن دراسة الى أخرى .
- أن ثمة صعوبة بالغة في الوصول الى تصنيف محدد وقطعي يمنع دخول قيمــة مــن القيم أو خروج قيمة أخرى ، وهو ما أكدت عليه دراسة "ضياء زاهــر ، 1995 ، 19" والتي ذهبت إلى أبعد من ذلك ، وهو استحالة التصنيف القطعــي للقــيم ومــرد هــذه الاستحالة . من وجهة نظر تلك الدراسة أن ثمة تداخلاً فعلياً بين كافة أنمــاط القــيم ، فما هو ديني . وما هو اقتصادي ينطوي على مـا هــو مياسيسي وديني . وما هو اقتصادية وجمالية وسياسية ، ومن هنا يستحيل الفصل بين هذه الأتماط . ثم إن هذه الأتماط تشكل في مجموعهـا قيمــا اجتماعية بالمعنى الواسع .
- أن بعض التصنيفات تخلع صفة ما على قيم معينة دون وعيها بمنغ هذه الصفة عمن القيم الأخرى ، وفي منع هذه الصفة عن أي قيمة فقدان إمكانيسة جعلها قيمسة ، كتصنيف البعض لقيم على أنها أخلاقية ، وكأن سائر القيم الأخرى ليسمت أخلاقية ، وأن بعض القيم الجتماعية وكأن باقي القيم غير اجتماعية ، بالرغم من أن القيم جميعاً وجدت في المجتمع ومن أجله .

ومثلما هو الحال في وصف البعض لمقرارات تدرس في مؤسسات تعليمية معينة بأنها مقرارات شرعية وكأن المقرارات الأخرى غير شرعية .

وفيما يلى يقوم الباحث بتعريف كل قيمة ، موضحاً أهميتها بالنسبة للمعلم ومهنة التعليم

#### (1-2) قيمة الصدق:

يطلق الصدق فيشير إلى "الاتساق مسع الواقسع الفعلسي للأشسياء" ( Hanks, ) ولكن ماذا لو اتسق الفرد مع واقع الأشياء مع عدم اقتتاعه بصحتها ، كما هو الحال بالنسبة للمنافق الذي يصرح ويفعل خلاف ما يبطن ؟ وماذا لو أخطأ الفرد في الإدراك ، فقال بالذي أدركه ، بالرغم من عدم مطابقته للواقع ؟

يذهب الباحث إلى أن عدم مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر ، أو واقع المخبر عنه ، ينفي الصدق عن صاحبه ، فمخالفة الاعتقاد رغم مطابقة الواقع يعد كذباً ، ومطابقة الاعتقاد مع مخالفة الواقع يعتبر كذباً كذلك . فالصدق إذاً هو إخبار عن المخبر به علسى ما هو عليه مع العلم بأنه كذلك (أبوب الكفوي ، 1998 ، 556) ومن ثم فإن مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا هو عين الصدق ، فإذا الفرط شرط من ذلك لسم يكن صدقاً . (حسين الراغب الأصفهاني ، 1987 ، 277)

وبناء على ما سبق يعد المعلم صادفًا إذا قال وسلك وفق ما يعتقد وطابق الواقع . وصدر سلوكه على نحو ذلك.

وغني عن البيان أنه إذا التزم المعلم بقيمة الصدق هدأت نفسه وأطمأن قلبه . وشاعت بين طلابه وتأكدت بين زملائه ، واستقر العمل داخل مجتمع المدرسة وتطور .

## (2-2) قيمة الأماتة:

 يتحلى بها الفرد وهو "خلق ثابت في النفس يعف به صاحبه عما ليس له به حسق ، وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضه للإدانة عند الناس ، ويؤدي به ما عليه أو ما لديه من حق لغيره ، وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضه للإدانسة عند الناس" (صالح حميد وآخرون ، 2004 ، 509)

وقد تكون الأمانة في العلم ببذله وعدم كتمانه ، أو في العمل بتنصيب الفرد نفسه رقيبا على نفسه إذا غاب الرقياء ، أو في السر بكتمانه وحفظه وعدم نسشره ، أو في الودائع بحفظها وردها لأصحابها ، أو في المشورة بإسداء السرأي السصائب لمسن يشاورد ، فانستشار مؤتمن (صالح الغامدي ، 2007 ، 77-78)

ومن ثم يد المعلم متصفاً بقيمة الأماتة إذا حافظ على أسرار طلايسه وزملائسه وأسرار العمل ، وبذل العلم لمن يطلبه أو يحتاجه وحافظ على ما استودع من أمانسات ، ومن بينهم طلايه .

وفضلاً عن أن اتصاف المعلم بقيمة الأماتة يساعده في نقلها وتنميتها لدى طلابه ، يدفع زملاءه والطلاب وأولياء أمورهم وكل من له صلة بالعملية التعليمية إلى الإفسساح لسه عما يصادفهم من عقبات، وما يعترضهم من مشكلات بحثاً عن حلها : كما أن في سيادة قيمة الأمانة في مجتمع المدرسة سيادة للثقة والأمن بين أفرادها وأفراد المجتمع عموماً ومؤسساته . (Schwartz, S, 1999, 30)

#### (2-2) قيمة الصبر:

يطلق الصبر على حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه (حسين الراغب الأصفهاتي ، 1987 ، 2735)، وحبس النفس عن الجسزع في المصيبة صبر . وعن الفرار من الزحف شجاعة ، وعن الفسضول عفة وقناعة ، وعن إمساك كلام الضمير كتمان ، وجميعها تشير للصبر ، واختلاف المسميات الاختلاف المجلد الخامس عشر المواقع . (أيوب الكوفي ، 1998 ، 560-561) ، وفي كل الأحسوال يسصاحب سلوك الصير ألم ومكاره ، ومن ثم فالصير هو سكون النفس وجلدها وتحملها الألسم عنسد (Hanks, P (ed), 1989, 1153)

ويكون المعلم صايراً إذا استمر في أداء عمله رغم مشقته ، وتحمل الطلاب بطيئ التعلم . وتحمل إساءة زملاته وأذاهم ولم يرد بمثلها .

ويعد الصبر من ألزم القيم المرتبطة بمهنة التعليم ، فمن أبرز خصائص هدد المهنة أن جهدها مضن ، ومسئولياتها جسيمة ، وواجباتها شاقة ، وما لم يتحلى المعلم بقيمة الصبر ما استطاع أداء أدواره على الوجه الأكمل ، أو الاستمرار في مهنته ، خاصة وأن المقابل المادي للمهنة غير مجز سواء بمقارنته بالمجهود المبذول ، أو بمقارنته بعائدات المهن الأخرى ، ومن هنا يعتبر البعض التطيم عمل نصالي لأنسه يفرض على المعام المجاهدة ليلوغ الأهداف المنشودة . (Carr, D, 2006, 172)

· (2-4) قيمة التواضع:

التواضع هو الخضوع (محمد أبو بكر السرازي ، 1981 . 462 ) والبعد عسن التكبر والغرور (Hanks, P (ed), 1989, 1016) وخفس الجنساح ولسين الجانسب والانقباد إلى الحق وقبوله ممن كان . (محمد الحاقاتي ، 1987 . 73)

وتعد قيمة التواضع من أهم القيم المهنية في العملية التعليمية نظراً لاعتبارات عدة لعل من أبرزها:

أن المعلم المتواضع يعرف حدود نفسه وإمكانياتها ، فلا يدعى امتلاكه قدرات لا يملكها، أو إحاطته بعلوم لا يتقلها ، وحتى وإن امتلك هذه أو تلك ، فلا يدفعه ذلك إلى التعالى والغرور على غيره خاصة زملاء ومرءوسيه .

| 190 |  |  |  | مجلد الخامس عشر   | 31 |
|-----|--|--|--|-------------------|----|
| 1/0 |  |  |  | منيسه الصامس فسال | ** |

- أن المعلم يتعامل في الغالب مع تلاميذ أقل منه في العلم والفكر والجسم والمكانسة ،
   ومن ثم فما لم يتواضع لهم ويبسط جانبه لديهم ، أن يجد سبيلا إليهم .
- أن كثيراً ما يجانب إجابات الطلاب الصواب ، ويعتريها النقص ، وغالباً ما يطيش سلوكهم باعتبار حداثة سنهم ، وما لم يتحلى المعلم بقيمة التواضع ، فقد يعمد إلسى تحقير شأنهم والنزول بمنزلهم .

وفضلا عن شيوع قيمة التواضع بين طلاب المعلم المتصف بها ، فات يسشيع معها جو من الود والتآخي بين أطراف العملية التعليمية مما ينعكس إيجابيسا عليها ، ويدفع المعلم إلى الحصول على المزيد من المعلومات والمعارف لمعرفة قدر نفسه . (مجمود مصطفى. 2004 ، 161)

هذا ويعتبر المعلم متواضعاً حينما لا يتباهى بنفسه ، ولا يتعالى على زملانسه ، ويخفض جناحه لطلابه . ويحسن التعامل مع من هم أقل منه بصفة خاصة .

#### (2-5) قيمة الثقة بالنفس:

الثقة تعنى الإيمان بقدرات شخص معين ، وثقة الفرد في نفسه تشير إلى إيمان الفرد بقدراته (York, C, 1999, 182) ، وثقة المعلم في نفسه تعنى إيمان المعلم بمسا لفرد بقدراته ومهارات تمكنه من أداء أدواره على مسستوى عسال مسن الجسودة والإتقان. وحينما يكون المعلم واثقاً في نفسه، فإنه سيتمتع بالاستقلالية والاعتماد علسي الذات في اتخاذ قراراته والتخطيط لها وتنفيذها ، فضلاً عن تمتعه بالصبر والمثابرة على أداء عمله (Carr, D, 2006, 177)

كما تمكنه من اتخاذ القرارات وحل المشكلات عن طريق المبادرة الذاتيسة ، وتسهم في رفع روحه المعنوية بما يمكنه من أداء أي عمل يسند البه بنجاح ، والحرص

على تحقيق أهدافه وأهداف المهنة والمجتمع مهما واجهسه مسن صسعوبات (محسود مصطفى، 2004 ، 159)

ويعتبر المعلم واثقاً من نفسه عندما يستطيع السيطرة على أي حدث طارئ ، ومواجهة أي مشكلة مفاجئة دون اعتماده على أحد ، أو إصابته بأي توتر عندما يتعامل مع القادة والمسنولين .

## (2-6) قيمة تقدير الوقت :

الوقت في اللغة هو مقدار من الزمان ، وكل شئ قدرت له حينا أو قدرت له عنا أو قدرت له عالم عاية فهو موقت بمقدار معروف من الدهر . (جمال الدين ابن منظور ، 1988 ، 1987) وتقدير الفرد للوقت يعني استثماره وقضاءه فيما يفيد ، وتقدير المعلم للوقت يشير السي دقة المعلم في الالتزام بالمواعيد ، وتأديته عمله في الوقت الموقت أو المحدد ، واغتنام وقت العمل فيما يفيد .

ومن مظاهر استثمار الوقت وضع الإنسان وتحديده لأهداف يسعى إلى تحقيقها ، مصا يجعل الإنسان عرضه لإهدار وقته لفقدانه الغرض الذي يسعى لبلوغه ، وقد يكون لسدى البعض غرض وهدف واضح لكنه لا يملك الجدية للوصسول إليسه (صالح الغامسدي ، 2007، 135)

وتقدير الوقت من القيم المحورية في الحياة العامة ، وفي أي مهنة ، فمن خلالمه تستم الخطط وتنفذ المشروعات وتتحول الفكرة إلى واقع ، ويقاس تقدم المجتمعات أو تخلفها بمقدار احترام أفرادها للوقت ومدى قدرتهم على استثماره الاستثمار الأمثل في كل مجالات الحياة. (طارق حجي ، 2002 ، 20-20) وإدارته والستحكم فيه ( , Carr, D )

| 192 | عشد  | الخامس | المحلد   |
|-----|------|--------|----------|
|     | <br> |        | <u> </u> |

وحينما يدرك المعلم أهمية قيمة الوقت ويحسن إدارته واستغلاله فإنه يؤدي إلى رفيع كفاءة العملية التعليمية ، والحرص على حضوره لأماكن العمل وإنجاز الأعمال المنوطسة به في الوقت المحدد ، بالإضافة إلى حرصه على توعية طلابه بأهمية الوقيت وكيفيسة استغلاله الاستغلال الأمثل . (محمود مصطفى ، 2004 ، 163)

(2-7) قيمة تحمل المستولية :

تعنى المسئولية ما يكون الفرد به مسئولاً ومطالباً عن أمـور أو أقـال أتاهـا ( York, C, 1999, 182 ) ، وهذا معناد أنها مساطة محتكمة إلى معيار ، وفي حالــة المعلم فإن المعيار هو مبادئ الأخلاق ، لأنها تتضمن قدرة المعلم على أن يلــزم نفـسه أولاً. ثم يفي بعد ذلك بالتزامه بواسطة جهودد الخاصة . (محمد عبــد الله دراز ، 1984 ، هو ( المحمد عبــد الله دراز ، 1984 ) إذ لو كان المقصود الاحتكام إلى معيار قانوني ، لكان ملزماً من قوة خارجيــة ، لأن القاعدة القانونية تقتضي وجود طرفين وتتضمن جزاء حالاً وضرورياً يوقع على من يخالفها ، والمسئولية باعتبارها تكليـف ومطالبـة بـالأداء ، ومــساطة عـن الأداء ، ومحاسبة أمام الذات والمجتمع تعد من أهم قيم العمل اللازمة والضرورية لأرباب العمل عامة ، والمعلم خاصة ( Roe,R & Ester, P, 1999, 6)

ويعتبر المعلم مسئولاً متى التزم بأداء مهامه وواجباته ، وتحمل تبعاتها، وكلما تحمل كل فرد من أفراد المدرسة مسئولية عمله ، والتزموا بأداء واجباتهم ، وأصبحت قيمة المسئولية محركاً لسلوكهم كلما ارتقى مجتمع المدرسة وتسائد ، وأصبح أفرادهم محل إعزاز وتقدير من أفراد المجتمع ، وغمرتهم سعادة خاصة نابعة من الجازهم في تنفيذ عمل نافع ومفيد للمجتمع ، فضلا عن المقابل المادي .

وبالإضافة إلى ما سبق تسهم قيمة تحمل المسنولية في دفع المعلم إلى تصحيح وتعديل الأخطاء والسلبيات الموجودة في أدانه أو في الأداء المؤسسي ، خاصة في حالة وجدود معيل يقيس عليه . (محمود مصطفى . 2004 ، 148)

## (2−8) قيمة حسن المظهر :

يطلق المحسن ليدل على أن الكانن على وجه يميل إليه الطبع وتقبله السنف (أيوب الكوفي ، 1998 ، 402) ويطلق المظهر فيشير إلى الصورة التي يبدو عليها الشيء(إبراهيم أنيس وآخرون ، 1985 ، 578)

ومن ثم يقصد بحسن مظهر المعلم أن تكون الصورة التي يبدو عليها مقبولسة ومحببسة إلى نفوس طلابه وزماهه . وكل من لهم صلة بالعملية التعليمية .

هذا ولا تقتصر مداومة المعلم على الظهور بمظهر حسن أمام طلابه بصفة خاصة على تدعيم هذه القيمة وتأكيدها لديهد ، بل إنها تيسسر وتسمهل له عمليات التواصل والنفاعل بين طلابه ، وتبسط له القبول عندهم (جمال الدهشان ، جمال السيسي ، 2005، و3-40) خاصة وأن ثمة دراسات قد أكدت على أن نجاح المعلم في أدانه التدريسي لا يتوقف فقط على توافر المقومات العلمية الضرورية لمهنة التدريس ، وإنما يقتضي كذلك توافر عدد من المقومات الشخصية من بينها اعتراز د بمهنته ، واهتمامه بمظهره ( Murray, H et al, 1990, 258) واهتمامه بمظهره ( Waters, M, et al, 1988, 203-204)

(2-9) قيمة التعاون :

التعاون عبارة عن جهد أو عمليات متبادلة بين عدد من الأشخاص في عمل أو Guralnik, D, ) مؤسسة ما . بغرض تحقيق هدفت معين لا يستطيع فرد واحد تحقيقه ( 1988, 167 ) وتعاون القوم أي أعان بعضهم بعضاً ، حيث يكون الفرد في مصطحة الجماعة ، والجماعة في مصلحة الفرد ، ويكون أساس تكوين الجماعة القيام بعمسل مشترك لمصلحة الأعضاء (إبراهيم أنيس وآخرون ، 1985 ، 638) .

ويشير التعاون بالنسبة للمعلم إلى كل ما يصدر عنه من قرارات أو سلوك داخل المدرسة أو خارجها في كل عمل ذي صلة بالعملية التعليمية ، ومسن شسأنه الارتقاء بمستوى جماعة المدرسة وتحقيق أهدافها ، كمشاركة المعلمين مسع بعضهم السبعض وأولياء الأمور في تعديل سلوك الطلاب ، ومستوى تحصيلهم ، وانتقاد سياسة المدرسة غير المرضية ، واقتراح التطوير البناء ، وتنفيذه ، وبذلك تعمل المدرسة ككل بفاعلية . (Benninga, J, 2003, 2)

ويعد التعاوني أفضل مجال يمكن أن تتحقق فيه قيمــة التعــاون ، حيــث يتعاون الطلاب فيما بينهم الإنجاز المهمة الموكلة لكل منهم ، في ظــل إرشــاد وتوجيــه المعلم للمجموعة للوصول إلى الأهداف المشتركة فيما بينهم ، وهــي بالتأكيــد أهــداف عريضة لا يستطيع فرد واحد خارج المجموعة تحقيقها ، فالهدف من الــتعلم التعــاوني ومن ثم العمل التعاوني جعل كل فرد أقوى مما لو أنه عمل بشكل فــردي ، ومــن شــم الوصول بجميع أفراد المجموعة إلى مستوى الإتقان . (Bord, A, 2004, 98)

ويترح العمل التعاوني الفرصة لجميع أفراد المجموعة للمشاركة الإيجابية في تحقيق أهداف وانجازات الجماعة ، وممارسة دورة في القيادة ، لأن القيادة في العمل التعاوني مسئولية جميع الأعضاء وليس عضواً واحداً ، هذا فيضلاً عين المسمئولية الفردية لكل فرد عن أداء مهمته في إطار عمل الجماعة (محمد البغدادي . وحسام الهدي . وأمال كامل . 2005 - 54-55)

ويسهم العمل الجماعي ليس في إكساب قيمة التعاون وحسب ، ولكن في إكساب وتنمية قيم أخرى عن طريق تنمية عديد من المهارات الاجتماعية مثل مهارة الاسسال والحوار ، وحفز الآخرين ، وإدارة الصراع ، وتقبل التنوع والاختلاف، وبناء وتأكيد ثقة الفرد بنفسه، وثقة أفراد المجموعة فيما بينهم (Ching, K, et al, 2002, 464)

وفضلا عما سبق يعود تمسك المعلم بقيّمة التعاون على الجماعة المدرسية بمسا يلي: (محمود مصطفى . 2004 . 142)

- إشاعة جو من الثفة والمحبة بين أطراف العملية التعليمية .
- دفع أطراف العملية التعليمية إلى المشاركة بجدية في الأعمال التــي تتطلب جهدا
   اجتماعيا .
- رفع جودة العملية التعليمية . فعن طريق التعاون يمكن تحقيق معظم الأهداف التعليمية . كما يمكن التغلب على العديد من المشكلات والعقبات التي تعترض طريق العمل .
- تذويب القوارق المصطنعة بين التخصصات المختلفة . من أجل تقديم المعرفة في
   صورة متكاملة بدلا من تجزئتها .
- زيادة التفاعل بين المعلمين بما يساعد على تبادل المعارف والخبرات ، ومسن شم
   تحقيق تنمية مهنية راقية .

## (2-10) قيمة التنافس:

ريما يتصور البعض وجود تعارض بين قيمتي التعاون والتنافس ، وهـو مـا يتنافى مع صفة التسائد والتناسق التي يتصف بها نسق القيد المهنية .

المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_\_ 196

وبقليل من التمعن يتضح أن التنافس عامل أساسي في العمل التعاوني ، فقضلا عن تنافس المجموعة ككل مع المجموعات الأخرى ، يتنافس أفراد المجموعة الواحدة فيما بينهم في الجاز المهمة الموكلة لكل منهم (Bord, A, 2004, 98) فالبرغم مسن تعاون المجموعة لاجاز الأهداف المشتركة ، إلا إنهم يتنافسون فرديا ليس لاقتناص البعض فرصة ، وحرمان الآخرين منها ، ولكن لانجاز كل منهم مهمته بمسمتوى أكشر رقيا ، وأعلى جودة. وبهذا يتحقق المعنى الأسمى المتنافس على أنه سبق المغير فيما هو خير لهما (أيوب الكفوي. 1998 ، 672) فاجذا كسان التنافس بين الاشسخاص أو المجموعات يتضمن الحصول على ميزة فقد تكون هذه الميزة هي الوصول إلى درجة التقان في أداء مهمة الفرد أكثر من أداء باقي أفراد المجموعة ، وفي نفس الوقت فإنسه لا يتضمن تدميرا أو إهلاكا للطرف أو الأطراف الإخسرى . ( 1989 ، 1989 ، 1989)

هذا ويعكس تقدير المعلم لقيمة التنافس واعترازه بها . تقديره لإمكاناته وثقته في قدراته ، لأنه لا يتنافس إلا المتكافئون الأنداد ، والقهدرون على الجهاز الخطط وتحقيق الأهداف .

وفي هذا يقول آرثر كومز" إن القيمة الدافعة للمنافسة تكون مقصورة على أولئك الذين يثقون في أنفسهم . ويعتقدون أن التقوق في مكنتهم ، أو من لديه ثقة في قدراته علسى تحقيق ذلك (آرثر كومز . 1990 ، 115)

وحتى يؤدي التنافس الغرض المرجو منه ، ويكون شريفاً وبناء يشترط البعض المجال الذي يتنافس فيه المتنافسون، ومن أهم المجالات التي يمكن للتنافس أن يسؤدي غرضه فيها ، التنافس في المجالين الاكاديمي والرياضي . (صالح أبو جادو ، 2000 ، 111)

خاصة وآنه تنافس ممزوج بالتعاون أو تعاون مدعوم بالتنافس ، أرأيت فريقاً في لعبة جماعية كيف يتعاونون لتحقيق هدف الجماعة وهو الفوز . وفي نفس الوقت يتنافس كل ولحد منهم ليؤدي مهامه خير من باقي أفراد المجموعة ، وكيف يتنافسون مصع الفرق الأخرى? .

مجمل ما سبق أن قيمة المنافسة تكمن في أنها حافز عظيم على أداء السلوك المتوقسع سواء من الفرد أو الجماعة ، لكنها لا تحفز إلا أولنك الذين يعتقدون أنهم قادرون على الفوز . أو إنجاز المهام الموكلة إليهم بنجاح ولا تحفز أولئك السذين يستمعرون بسضالة فرصهد .

والمهم ألا تصبح المنافسة بالغة الأهمية ، لأنه إن كانت كذلك تنعسدم الأخسائق ويلجأ الأشخاص المتفاضون إلى كل الوسائل لبلوغ أهدافهم سواء كانست مسشروعة أو غير مشروعة (آرثر كومز ، 1990 ، 114) أو اللجوء إلى الحيل الدفاعيسة كالإسسقاط والتبرير. والكبت ، والإعلاء والنقوص (صالح أبوجادو ، 2000 ، 111)

## (2-11) قيمة احترام القواتين:

تكمن أهمية قيمة احترام المعلم للقواعد والتشريعات القانونية في أنه لا يمكسن لمجتمع تحقيق أمنه ونظامه وتوازنه واسستقراره اعتمسادا علسى القواعد والمعسايير الأخلاقية وحدها . ذلك لأن ثمة مواقف اجتماعية عديدة يكون فيها للضوابط القانونيسة الدور الأكبر والأهم . نظراً لما تتميز به من دقة وتخصيص والزام، واقترانها بقوة تجبر أفراد المجتمع على أن يتبعوها وأن يسلكوا طبقا لها . (جمال السيسي ، منال سمحان ،

لابد من وجود قوانين توضح حقوق ومسئوليات الأفراد لتحقيق التسوازن المطلسوب ، والذي يعد أكثر أهمية بالنمبة لمهنة التعليم من أي مهنة أخرى . (2005 ، 234)

ومما يزيد من أهمية قيمة احترام اللواتح والقدواتين أنها تتضمن التقدير والانتزام الذاتي ، النابع من قناعة داخلية لضرورة هذه القواعد في تنظيم وضبط سلوك العمل ، وإذا فقدت اللواتح والقواتين هذا الشرط ، فقدت معها المضمون القيمسي لها ، لأن القيمة هنا تكمن في الاحترام الذاتي لها وتقديرها أكثر من كونها قواعد تتضمن عقوبات محددة تطبق على من خالقها ، فقناعات الفرد الداخلية باحترام اللوائح والقواتين أسمى وأقوى وأزم من أي قيود خارجية حتى لو كان القانون نفسه ، ولعال هذا هو معنى الاحترام الذي يتضمن التكريم والسمعور بالتسامي وحسمن التقدير .

ومن أهم مظاهر احترام المعلم للواتح والقوانين ، تعويد طَلابه على التمسك بها ، ودعوة زملاته لمالنزام بها ، وسلوكه ، وسلوك طلايه وقفاً لها .

(2-2) قيمة اخترام الآخرين:

يتصور الباحث أن قيمة احترام الآخرين من أهم القدم اللازمة والسضرورية المهنة التعليم ، إن لم تكن أهمها على الإطلاق ، ذلك لأن القيم -وفق جراهام هايدونقائمة في الأساس على احترام الآخرين وعدم الإضرار بهم ، وحينما تصف سلوك شخص ما أنه أخلاقي ، فإننا نعني أن هذا الشخص لا يتصرف بأساليب تدعم محساحه على حساب الآخرين ، حتى أنه قد يضطر إلى التضحية برغباته عن عمد من أجل الآخرين . (2001، 59-61) ، ويدعم ذلك أن مهنة التدريس نفسها مؤسسة على تقدير الآخرين والاهتمام الكبير بهم ، ويشمل هؤلاء الآخرين الدين ينبغي أن

يحظوا باحترام المعلم : الطلاب ، وأولياء أمورهم ، وزملاؤهم من المعلمين ورؤساؤهم

ومما يزيد من أهمية قيمة احترام المعلم للاخرين ممن لهسم صلة بالعملية التعليمية أنها تمثل البعد الإنساني في عملية التدريس، والذي اكتسب أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، انطلاقا من أن التدريس الفعال لا يحدث إلا في إطلا من العلاقات الإنسانية القائمة على الاحترام المتبادل بين المعلمين والمتعلمين، والمعلمين ونظرائهم ويينهم وبين المعلمين عن التعليم وأولياء أمور الطلاب وغيرهم.

ويدعم ذلك ما توصلت إليه إحدى الدراسات من أن المعلمين يرجعون عديدا من نواحي القصور في التدريس إلى ضعف علاقاتهم الشخصية مسع أعصاء المجتمع التعليمي، ويعزون ذلك إلى أن البعد الإنساني في عملية التدريس غير معمول بسه فسي مداخل ويرامج إعداد وتدريب المعلمين . (ميريام بن بيرتر ، 2000 ، 262)

ويعد الطلاب أهم ما ينبغي أن يقيم المعلم معهم علاقات إنسمانية قائمــة علــى التقدير والاحترام ، وهذا يقتضي التعامل معهم باعتبارهم غايات . لا وســائل لتحقيــق · غايات أخرى . (محمد وجيه الصاوي . 1995 ، 186-186)

وعندما تنشأ علاقات سوية بين المعلمين وطلابهم فإنهم يميلون للدراسة بشكل أعمق ، ويتعلمون على نحو أفضل ، ويحرزون تقدمات أخلاقية واجتماعية على نحو أحسن ، وعندها يرضى الوالدان ، ومن ثم تتوثق علاقاتهم بالمدرسة والمعلمين على نحو أمنن، ولعل هذا هو الطرف الثاني الذي ينبغي على المعلمين اقامة علاقات إنسسانية معهم قائمة على الاحترام والتقدير تهيئ الفرصة للتعرف على مشكلات الطلاب وبحثها ، واقتراح سبل التعاون لحل هذه المستمكلات وكيقية مواجهتها . ( Wobb, R & ) . (Vulliamy, G, 2002, 166

المجلد الغامس عشر \_\_\_\_\_\_ المجلد الغامس عشر \_\_\_\_\_\_ 200

وثمة مجال آخر للعلاقات الإنسانية القائمة على التقدير والاحترام ، لا يقل أهميسة عسن المجالين الآخرين ، هو إقامة علاقات إسانية سوية وقوية بين المعلمين بعضهم البعض ، وبينهم وبين المسئولين من أعضاء المجتمع التعليمي ، لأن أي توتر يحدث في محيط المدرسة يحيل المدرسة إلى شبع وأحزاب ، ويكسب الطلاب كثيرا من الصفات المرزولة ويؤثر سلبا على مستويات تعليمهم . (وضيئة أبو سعدة ، 1990–1991 ، 173)

ومن مظاهر تقدير المعلم لقيمة لحترام الآخرين ، حسمن تقديره لأعصاء المجتمع التعليمي بصرف النظر عن مكاتبهم الاجتماعية ، وعدم الاستهاتة بأحد منهم أو تحقيره ، وتقديره واهتمامه بطلابه مهما تصاغرت إمكاناتهم ومستوياتهم العلمية ، وقدرلتهم التحصيلية .

## (2-13) قيمة الإيثار: :

تحتل قيمة الإيثار مكانة محورية في النسق القيمي لمهنة التطييم ، باعتبارها المحفز الأساسي لممارسة المهنة ، في ظل تضاول العائدات الأخرى .

فالمردود المادي والتقدير الاجتماعي والمميزات الأخرى التي قد يتحصل عليها المعلم ذات حافز ضعيف لممارسة المهنة ، مقارنة بقيمة الإيثار ، باعتبارها القوة (77 مقارنة بقيمة الإيثار ، باعتبارها القوة (70 مقارنة بقيمة الحقيقية لممارسة المهنة . (باركاى فورست & بفرلي ستانفورد ، 2005 ، 75) فالغيرية وإنكار الذات . وتفضيل المرء غيره على نفسه ، ومساعدة الآخرين ، وتحقيق مصالحهم، والمساهمة في الصالح العام هي التي تميز بشدة العمل الاجتماعي كمهنسة ، وهي العامل الحاسم في مهنة التعليم ( & Knezevic, M في مهنة التعليم ( Ovsenik, M, 2001, 38-40; Guralnik, D, 1988, 21)

فمعظم الذين يتقدمون للعمل بمهنة التدريس يشعرون بنوع خاص من الإشارة الناتجــة عن خدمة ومساعدة الآخرين الإيثار - والمعلمون الذين ينجدون في عملهم هم أولئــك المجلد الخامس عشر

الذين ينالون حب طلابهم وتقدير زملاتهم والذين يشعرون بالانتزام والاهتمام الكبيسر بالآخرين ، ليس لأتهم ينالون أجر لقاء ما يعملون ، ولكن لأن طبيعة هم جبلت على خدمة الآخرين وتقديم مصالحهم على مصلحتهم . (باركاى فورست & بفرلي سستاتفورد ، 2005 . 57)

وإذا سلمنا بأن ساعات عمل مهنة التعليم طويلة ، وجهدها السوظيفي مسضن . وأنها قائمة في الأساس على خدمة الآخرين سواء كان هؤلاء الآخرون هم الطسلاب أو المدرسة أو المجتمع المحلي أو الدولة ، فإنه لا يرتجي نجاحها لمهنهة التعليم إلا إذا ارتقت قيمة الإيثار وخدمة الآخرين ومساعدتهم قمة النسق القيمي للمهنة .

## (14-2) قيمة القيادة :

إذا كان من المسئد به أن الأدوار التى يتعين أن يؤديها المعلمسون فسي ظل التحديات الراهنة تختلف بشكل كبير عن الأدوار التقليدية التسي كاتوا يودونها فسي الماضي، فإن أبرز الأدوار المستحدثة والتي تناقش بكثرة في الأدب التربوي في الوقت الراهن . دور المعلمين كقادة والذي تعتبر من أهم الأدوار لتنميسة الجوانب السشاملة والمتكاملة للطلاب، وأساس تطوير المدارس. ( ,Muijs, D ; 1-5 ( ,2003, 69 )

وإذا كان المعلمون محرومين في الغالب من ممارسة أدوارهم القياديسة خاصسة في مجالات تطوير المناهج وتقسويم الطلاب والإدارة المدرسسية ( Helterbran, V, ) في مجالات تطوير المناهج وتقسويم المطايات الملازمة لأداء هذه الأدوار ، ونمط الثقافة السساند في المجتمع حوخاصة المجتمع التعليمي والذي يحول دون ممارستهم إياها ، فإن هذا لا يمنع تنمية قيمة القيادة لدى المعلمين وإكسابهم الكفايات اللازمة لممارستها ، بل يعد

ذلك مسوغا قويا لإكسابها وتنميتها لمعلمي المستقبل ، وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند إعدادهم .

ومما يزيد من أهمية قيمة القيادة أنها تعد من وجهة نظر الباحث شرطاً ضرورياً لإدارة التغيير وتنفيذ خطط الاصلاح والتطوير ، ذلك لأن رؤى التغيير والتطوير وحدها دون امتلاك المعلم قيمة القيادة التي تمكنه من تنفيذها ، لا تخرجها عن كونها مجرد أفكار بلا وظيفة ومبادئ بلا تطبيق .

ومن هنا عدد Phelps, P أهمية قيمة القيادة للمعلم في أنها تمكن المعلم من تطوير مدرسته إلى الأفضل . وتوسيع مجال عمله، ومد تأثيره خارج فصوله ، وترقيسة أدائه لدوره الأخلاقي . وزيادة قدرته على التأثير والتغيير ، وتحملسه أكبسر قسدر مسن المسنوليات داخل المدرسة . (2008, 120)

ولعل هذا يتفقى مع الروية الحديثة لمفهوم القيادة على أنها امتلاك الفرد لرويسة شاملة لموضوع ما ، وفهم كيفية تحقيق هذه الروية ، على أن افتقاد عنصر من هذين العنصرين . ينفى معه صفة القيادة عن صاحبها . (Barth, R, 2006, 9-10)

وقد حدد (Muijs, D, et al, 2005, 64) ثلاثة مجالات رئيسه نقيادة المعلم هي:

- قبادة الطلاب والمعلمين الآخرين.
- المشاركة في صنع القرارات التعليمية ، أو المشاركة في فريق جسودة المدرسة ،
   وعضوية اللجان المختلفة .
- قيادة المهمات الرئيسة للعمل كرناسة أهسم في المدرسة ، ورناسسة فريسق بحثر،
   وتنفيذ الأنشطة المدرسية .

ويضيف (Belisle, C, 2004. 4) مجالاً آخر لقيادة المعلم وهوالمشاركة في الأسشطة المجتمعية كسب التأييد، و تنمية الموارد المدرسية .

#### (2-15) قيمة العدل:

تعد قيمة العدل من أكثر القيم أهمية وضرورة بالنسبة لأي مهنة من المهــن ، بل وأي عمل اجتماعي .

وتتضاعف هذه الأهمية الضرورية بالنسبة لمهنة التعليم نظـراً لاعتبـارات عـدة مـن أهمها:

- أن المعد بخلاف غيرد من أصحاب المهن الأخرى يتعامل مع شخصية المستعام فسي جميع جوانبها العقلية والاجتماعية والنفسية والوجدانية والجسمية وغيرها ، ومن ثم فإن وقع انظلم عليه يكون مضاعفا ، لأنه إن أصاب بعضها أصاب كلها .
- أن التصرفات والإجراءات العادلة للمعلم . فضلا عن أنها تسهم في إعطاء كل ذي حق
   حقه . فإنها تكون مربية في الوقت نفسه . وغني عن البيان مردود تربية هذه القيمة
   على كل من الفرد والمجتمع .
- أن المعلم يتعامل مع أطفال صغار ، لا يستطيعون في الغالب دفع الظلم عن أنفسهم .
   ولا حتى التفكير في عتاب المعلم ، أو تقديم شكوى للمسئولين في حقه ، خشية التعرض لمزيد من الظلم .
- أن تأثير المعلم في شخصية التلميذ فضلا عن أنه عام وشامل فإنه طويل الأمد حتى قد
   يمتد لنهاية عمر التلميذ .

ووفقا لذلك فإنه من الصعوبة بمكان أن تجد معلماً يشك في أهمية وضرورة قيمة العدل (Duffy, R & Sedlacek, W, 2007, 362)

| 204 | عشر   | الخامس | المجك |
|-----|-------|--------|-------|
|     | <br>4 | •      |       |

وإذا كان البعض يذهب إلى أن العدل يقتضي المساواة ، فإن الباحث يسرى أن المساواة في بعض الأحيان تنطوي على ظلم كبير ، كما هو الحال عند إعطاء تقسديرات منساوية لكل الطلاب كما يحدث في الامتحانات الشفوية ، أو إعطاء مكافات متساوية لجميع العاملين في مؤسسة ما، كما يحدث في المكافات الموسسمية ، أو إعطاء الأب مصروفات متساوية الأبنانه جميعاً رغم اختلاف أعمارهم وحاجاتهم .

وعلى الجانب الأخر بعد التساوي عدلاً عندما يكون الأفراد جميعاً متساوين فسي الخصائص والظروف ومجمل الأمور ذات الصلة . وبالتالي فإن العدل يقتضي التسماوي عند تكافو الأطراف ، والاختلاف عند تباينهم . المهم أن يستلاءم العطاء أو الإجسراء المتخذ مع صاحبه وكل من هو على شاكلته .

#### ومن مظاهر عدل المعلم ما يلي :

- الحيادية عند تعامل الطلاب مهما اختلفت ديانتهم أو طبقاتهم ، أو جنسياتهم أو درجة قرابتهم .
  - تقديد الفرص التعليمية المناسبة لكل الأطفال دون تفرقة غير موضوعية .
- معاملة طلابه كل حسب قدراته واستعداداته وإمكاناته سواء أكسان داخسل الفسصل أم خارجه .
- تقبل تساولات واستفسارات الطلاب والرد عليها دون تفرقة سواء بـ سواء . (رجـ بـ عبد اللطيف . 1988 . (324)

استخداه سلطاته بالطريقة الصحيحة التي تهدف إلى إقرار الوضع المصحيح . وتحقيق العدالة للجميع ، سواء أكان ذلك للطلاب أم أولياء أمورهم أم زملانمه وسمانر (Guralnik, D, 1988, 408)

(2-16) قيمة النمو المهنى:

تنبع أهمية قيمة النمو المهني من كونها مرتكزاً أساسياً للتطبوير المهني . والارتقاء بالمهنة ، في ظل التحولات الكبرى التي أفرزها مجتمع العولمية . والتي فرضت على المهن ، وخاصة مهنة التعليم إطاراً معرفياً وأخلاقياً يختلف اختلافاً بينا عما مضى .

ومن هنا فقد تزايدت قيمة النمو المعرفي والأخلاقي لمهنة التعليم ، واقتصت الخصائص المهنية في مجال التعليم أن يكون المعلم قادراً على التكيف مع التحديات التي تولجه مهنته بفاعلية . ومع مهام التدريس ، واستخدام المهارات والخبرات الشخصية والمهنية . (Helterbran, V, 2008, 124)

هذا ويعد مفهوم النمو المهني نتاج التطور الذي طسراً على مفهوم تسدريب المعلمين أثناء الخدمة . حيث الدافعية الذاتية للمعلمين لتلبية احتياجات النمو المهني والحرص على تحسين الممارسات وتجديدها . والموازنسة بسين المعلمسين كافراد . ومتطلبات جماعة المدرسة . (محمد مدبولي . 2002 ، 162) وبناء على ما سبق فسان أبرز ما يميز مفهوم النمو المهني هو ذلك الالتزام الأخلاقي للمعلين تجساد ذواتهسم . وتجاد الآخرين بمواصلة نمسوهم واكتسمايهم الكفايات اللازمسة للوفساء بواجبساتهم ومسئولياتهم تجاد المتعلمين وتجاد مهنتهم .

ومادام من غير المحتمل أن يتمكن المعلمون من أن يصبحوا مهنيسين بدون النمو المهني المستمر خلال مراحل سيرتهم المهنية ، فإن ذلك يحتم عليهم تحقيق ذلك على المستوى الفردي ، وبقوة دفع ذاتية من خلال ما يلي :

- المحصول على دراسات متقدمة . وحضور الندوات والمؤتمرات . والاطلاع على أحدث الاجاث في المجال . (Helterbran, V, 2008, 125)

- ملاحظة المعلمين بعضهم البعض أثناء ممارستهم التدريسية وعقد جلسسات نقاشسية وحوارية حولها .
- تعاون المعلمين معاً في تخطيط وإعداد موادهم التدريسية وتقويمها . (محمد مدبولي ، 2002 . 25)
- تفكر المعلمين وتأملهم الدانم في ممارساتهم التدريسية وتقويمها ذائياً . (حـسن البيلاوي و آخرون . 2006 . 145)
- ممارسة المعلمين البحوث الموقفية الموجهة ذاتياً من أجل الستعلم الموجسه ذاتياً . فالنمو المهني رهن بقدرة المعلم على البحث والاستقصاء . (محمد مديولي ، 2002 ، 39)

## (2-17) قيمة الحوار:

يعتبر الحوار قيمة قديمة متجددة . قيمة قديمة بدأت منذ أن جرى حوار بين الله وملائكته حول خلق الإنسان . قيمة قديمة ترجع جنورها في مجال التربية إلى أرسطو وأستاذه أفلاطون في محاورتهما الشهيرة . منذ ذلك الحين أصبح التعليم عسن طريق الحوار أسلوبا تربويا معتمدا . يهدف إلى تعليم وتربية القرد عن طريق التجاوب معسه بعد تحضير الأسئلة تحضيرا يجعل كل سؤال يجيب على السؤال المأخوذ من المتعلم على نحو يجعل المتعلم بشعر بأن النتائج التي توصل إليها ليست جديدة عليه . فيصل المتعلم الى المعلومات التي يراد إقناعه بها دون كبير عناء ، ودون أن يشعر أنها مفروضة . كما يستطيع المعلم أن يرجع إلى المتعلم ما أخذه منه بالاستجواب ، بعد أن يبني عليسه المعلومات الجديدة التي تلزم عنه لزوماً منطقياً بديهياً . (عبد السرحمن السنحلاوي . المعلومات الجديدة التي تلزم عنه لزوماً منطقياً بديهياً . (عبد السرحمن السنحلاوي .

وهي قيمة متجددة فرضها ضرورة التعايش والتلاؤم في مجتمع من أبرز سماته التنسوع والاختلاف بما يحتم على أفراده ضرورة التسامح ، وقبول الآخر ، وتقديره ، وتقدير أرائه وحقه في الاختلاف ، والتعاون معه للوصول إلى الحق . (محمد فتحي موسسى ، 2006 ب ، 252 - 254)

وهي قيمة متجددة كذلك فرضتها تقادم المعارف ، بما يعنسي تسضاول فرص استخدام طرانق التدريس القائمة على الوعظ والتلقين ، وتنامي طرائق التدريس القائمة على الوعظ والتلقين ، وتنامي طرائق التدريس القائمة على المجابية الطلاب وفاعليتهم ، ومن بين هذه الطرق الحوار ، الذي يهدف من بين مسايهدف إلى تأسيس صيغة معرفية متجددة تعتمد تزاوج الأفكار وتبادل السرؤى وتسداول الطروحات من خلال سماح الرأي الآخر والإصغاء إليه والاهتمام به تحقيقاً للتواصل العلمي والمعرفي ، وابتعادا عن العزلة والانكفاء الذي لم يعد له مكاناً اليسوم . (عيد المسئل الهيشي ، 2004 ، 32)

# ومن أبرز القوائد التربوية للحوار ما يلي:

- يعزز نقة الطلاب بأنفسهم ويؤكد ذواتهم ، وينمي استقلاليتهم ويشجعهم على اتخساذ قراراتهم بأنفسهم .
  - يساعد على تنمية الروح الاجتماعية لدى الطلاب والتقلب على الخوف والخجل.
- يظهربشكل صريح أو إسقاطي ما يعانيه الطلاب من مشاعر عدانية أو قلق أو خــوف
   أو صراعات نفسية . (محمد فتحي موسعى . 2006ب . 255)

واختبار الاستجابة وتنوع الأسلوب والتمكن من لغة الآخر في الحوار معه والإحاطهة بمعرفته وذلك بالإدراك الكامل لخلفيته الفكرية وقيمه وتاريخه وحاضره. (عبد السمتار الهيثي. 2004- 13)

هذا ويعتبر البعض أن الحوار هو قيمة القيم ليس في مهنة التعليم وحسب ولكن في التربية ككل . ذلك لأنه يصل بنا إلى افتراضات حول القيم نفسها ، واختبار صحة هذه الافتراضات ، على ضوء ما يؤمن به الفرد من قيم واعتبارات ومتغيرات وشروط التجربة الاجتماعية ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فقد يتصرف البعض وفقالمبرراتهم الشخصية ، في حالة اصطدامهم بقيم السلطة ، مما يسمح بوجود قيم فرعية أو وفي مثل هذه الحالة فلا سبيل إلى احتوانهم أو ردهم إلى القيم الأساسية إلا بالحوار ، أو احتواء السلبيات التي قد تنشأ على أقل تقدير . (جراهام هايدون ، 2001 ، 11)

تطلق الحرية في اللغة العربية على الخلوص من الشوائب انتدل على صفة مادية. فيقال ذهب حر الا نخاس فيه، وتطلق على الخلوص من الرق انتدل على صفة اجتماعية، فيقال رجل حر أي طليق من كل قيد سياسي أو اجتماعي، وتطلق على الخلوص من اللؤم انتدل على صفة نفسية، فيقال رجل حر أي كريم. (مجمع اللغة العربية : المعجم الوجيز، 1995، ص144) . وتطلق في اللغة الإنجليزية ليدل لفظها العربية : المعجم Liberty or Freedom على غياب القهر والقسر والإجبار في الفعل، فبحسب ما ورد في معجم Vaford Dictionary فالحرية تعني القوة التي تعطي الفرد الحق في القيام بالفعل على عندين عنه كيفما يرغب دون أن يوقفه أو يمنعه من ذلك مانع أو قيد مادر (Crowther, J., 1995, 471.)

ومن الواضح أن المنظور اللغوى للحرية يعكس الجانب السلبي لها، والذي يتمثل في غياب الإرغام والإجبار في الفعل أو الاختيار، والذي يعد ضروريا لتمتع أي فرد بحريته. غير أن عدم وجود قيود خارجية على اختيارات الفرد وأفعاله تعد أكثر خطورة وأشد ضررًا ما لم يكن الفرد قد تدرب على ممارسة الجانب الإيجابي للحرية وهو حرية التفكير، وهذا هو جوهر المفهوم الفلسفى للحرية، والذي ينظر إلى الحرية في كل من جانبيها السلبي والإيجابي في إطار واحد متكامل بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. حيث يعنى الجانب الأول للحرية - وهو الجانب السلب، - تحرر ا من Freedom from، بمعنى أن يمارس الفرد نشاطه الجسماني وعمله الخارجي دون تنظيمات ثابتة محددة تحد من نشاطه الخارجي، بينما يعني الجانب الآخر لها -أى الجانب الايجابي - حرية التفكير أو الذكاء، أي حرية الفرد في اختيار الأهداف والوسائل اللازمة لتحقيقها، وهذه هي الحرية من أجل Freedom for، وهو غاية الحرية ويغيتها لأنه ما قيمة تحرر الانسان من القيود والمعوقات الخارجية، طالما أنه مازال عبدا لغيره في تفكيره وأهدافه ووسائله. (محمد لبيب النجيحي ، 1984، 385) ومن ثم فقد اصطلح الفلسفيون على تعريف الحرية بأنها اختيار الفعل عن روية أى بعد تفكير وتدبر، مع استطاعة عدم اختياره أو اختيار ضدد. وفي هذا الاطار يمكن التمبيز بين نوعين من الحربة. هما : حربة الاختيار، وحربة الفعل، أما الأولى فتتعلق بمنكة الاختيار الإرادي عند الإنسان، ذلك لأن أي سلوك يسلكه غالبًا ما يسبقه اختيار بين بدائل، وحينما يفكر ويتدبر ويختار فاته هنا يحيا الحرية على مستوى الفكر والإرادة. باختياره الفعل دون الخضوع لتأثير قوى باطنة. سواء كانت ذات طابع عقلي كالبواعث والمسوغات، أو ذات طابع وجداني كالدوافع والأهواء. وأما الأخرى وهي حرية الفعل، فإنها تبدأ حينما ينتقل الفرد من ممارسة حرية الاختيار إلى ممارسة المجك الخامس عشر 210

حرية الفعل، فحرية الفعل إنن تبدو في القدرة على الإقدام على الفعل مع انعدام القسر الخارجي. (زكريا إبراهيم . 1989، 18- 19)

وليس ثمة شك أن الحرية هي غاية التربية ووسيلتها ، ومن ثم فإن تنميتها والسلوك بمقتضاها هو غاية مهنة التعليم ، وشرط ممارستها ، لأن شرط وجود التربية هو بقاء المجتمات واستمرارها وتنميتها ، وهذا مرهون بتربية الاسان وتنميتها السذي هو اساس نماء أي مجتمع وتطويرد ، ويدون الحرية فليس ثمة إنمان - الاسان السذي نريده و ساس نماء أي مجتمع ، ومن هنا قيل إن الاسان هـ و ابـن الحرية . لأن الحرية هي التي تصنعه. وهي التي تنميه، وهي التي تثريه، وهي التي تزكيه، سـواء كانت هذه الحرية حرية جركية أو معرفية أو اجتماعية أو جمالية أو أخلاقية أو ادينية لها لأن لكل قابلية في الفطرة الإنسانية حريتها التي لا تعمل إلا بها. فالقابلية البدنية لها حرية المحرفية الها حرية الستكشاف، والقابلية الاجتماعية لها حرية التواصل. والقابلية الأخلاقية لها حرية الاختيار ، والقابلية الجمالية لها حرية التسبوق، والقابلية الحريات التسبوق، تتجه إليها الفطرة اتجاها ذاتيا تلقانيا ليس بحثًا عن ثرائها النفسي وحمد بل وارتقائها العبودي والوجودي كذلك . (سيد عثمان، 1994 ، 1994 ) .

وإذا كان لقيمة الحرية كل هذه الأهمية في المجال التربية فإن هذه الاهمية تبلغ مداها في مجال الجامعة أحد أهم مؤسسات التربية. إن لم تكن أهمها على الإطلاق؛ نظرا لما توفره لأفراد المجتمع من تعليم جيد، يمكنهم من أخذ دورهم القيادي في التنمية العقلية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، هذا فضلا عن تمكينهم من إنتاج وتطوير المعرفة وتطبيقها. بغية تحسين مجتمعهم وتطويره ( , Lim, ) . وتطوير المعرفة وتطبيقها. بغية تحسين مجتمعهم وتطويره ( , 197 , 199 , 197 ) . فالجامعة لم توجد من أجل نفسها، ولكن من أجل ما المجلد الخامس عشر

تقدمه للمجتمع والإسانية من خدمات. تلك الأخيرة التي تعتمد بصفة رئيسة على مقدار ما تقدمه الجامعة للمجتمع من معرفة دقيقة موضوعية مبتكرة ، وهذا يقتضى ضرورة أن تضمن الدولة لأعضاء المجتمع الأكاديمي الحرية التي يحتاجونها للبحث والتعليم والتعلم ، على أن يكونوا قادرين على متابعة وتحقيق أهدافهم ، وبذل أقصى ما في وسعهم لتحقيق أفضل الأعمال التي كلفهم بها مجتمعهم ، دون أي تهديد لحياتهم أو أي تقييد لاستقلالهم العقلي. وهذا معناد أن الحرية التي ينبغي توافرها لأعضاء المجتمع الأكاديمي – سواء كاتوا أعضاء هيئة تدريس أم طلابا – ليست مسألة معيزات وحسب . (محمد نبيل نوفل، 1990 ، 71) ، ولكنها شرط ضروري لتحقيق الجامعة مهمتها وواجبها في المجتمع .

هذا وتبلغ قيمة الحرية أقصاها لطلاب كلية التربية باعتبارهم معلمى المستقبل لأنها فضلا عن كونها الأساس الركين لإعدادهم لأداء أدوارهم على قدر عال من التمكن والاغتدار . فإنها وسيلتهم وغايتم لتربية جيل قادر على تحقيق غايات مجتمعهم بهم . بمعنى أنه إذا كاتت قيمة الحرية مهمة لأي طالب بمجتم الجامعة أو أي عضو في مهنة من المهن . فإن هذه الاهمية تتضاعف لكل طالب بكليات التربية . ولكل عضو في مجتمع المعلمين لأنها في الحالة الأولى مهمة في الأساس بالنسبة لهم . وفي الحالة المثانية مهمة ولغيرهم .

#### (2-2) قيمة الأنشطة الطلابية :

تكمن القيمة الأساسية في الأنشطة الطلابية في أن ثمة أهداف لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تنك الأنشطة . وأن ثمة نماذج تعليمية لاتزال الثقافة المدرسية تحول دون تطبيقها في التخصصات التعليمية المختلفة ، كالتعلم التعاوني. بينما يمكن تطبيقها في الإذاعة والصحافة المدرسية . والأنشطة المسرحية وغيرها بصورة ميسورة . كما تكمن قيمة النشاط كذلك في كونه وسيلة لتنمية اتجاهات مرغوبة . ومن ثم تكوين قيم مجتمعية أساسية ، مثل الاتجاد نحو الدقة ، والنظافة والنظام والإمانة ، واحترام الآخرين ، واتقان العمل ، والحفاظ على الملكية العامة وغيرها . (محمد أحمد عبد المقصود ، 2007 ، 69)، كماو يقدم النشاط فرصا واسعة ومنظمة وهادفة لتتميسة وتوثيق العلاقات الإسانية للطلاب ، وإكسابهم عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكيسر لازمة لمواصلة التعليم وتحقيق المواطنة الصالحة . (جمال رجب عبد الحسيب ، 2003 ، 69)

وفضلا عما سبق يمكن النشاط التربويين من أن يعرفوا عن كثب الأفراد السذين أوكسل اليهم أمر تربيتهم ، والحكم على ما يمتلكون من معارف ومهارات وقسدرات . (جمسال السيسي ، على نصار ، 2002 ، 35-36) ، وهذا معناه أن النشاط كقيمة ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق أهداف محددة نعل من أهمها : (حسن شسحاته ، 1998 ،

- توجيه الطلاب ومساعدتهم على كشف قدراتهم وميسولهم والعمسل على تنميتها
   وتحسينها
  - توسيع خبرات الطلاب في مجالات عديدة لبناء شخصياتهم وتنميتها .
- تنمية الاتجاهات السلوكية للطلاب من خلال الحرية المنظمة التي تتاح عند ممارستهم الأنشطة المختلفة على نحو ينمي فيهم الاعتماد على النفس ، ويكسبهم القدرة علسى المبادأة والتجديد والابتكار .
- إتاحة الفرصة للطلاب للاتصال بالبينة والتعامل معها لجعلهم أكثر الدماجاً بمجـتمعهم وأمتهم .

- إكساب الطلاب القدرة على الملاحظة والمقارنة والعمل والمثابرة والأماة مسن خسلال ممارستهم الأنشطة المختلفة .
  - مساعدة الطلاب على تفهم مناهجهم واستيعابها وتحقيق أهدافها .
- مجمل ما سبق أن في تنمية قيمة النشاط الطلابي لدى المطم ، تنمية اقيم عديدة عامة . وأخرى ذات إرتباط وثيق بمهنة التعليم .

(20-2) قيمة التخطيط:

تقع قيمة التخطيط موقع القلب من قيم مهنة التعليم ، انطلاقها مه من أن عمليهة التخطيط نفسها هي قلب مهنة التدريس . (Helterbran, V, 2008, 124)

ولعل هذا يتلاءم مع بحوث تحديد الكفايات الخاصة بالمعلم الفعال والتسي جساء التخطيط على رأس أولوياتها . كما ينسجم مع النظم الحديثة لتقويم أداء المعلم التسي تشترط أن يثبت المعلم حسن أدانه في سنة مجالات جاء التخطيط على رأسها. ثم تبعسه توجيه سلوك الطلاب، وتنظيم وتطوير الأوامر والإرشادات وعرض المسادة الدراسية . وتبدل الآراء والمعلومات يطريقة فعالة ، وتقويم الطلاب ، (باركاى فورست & بفرلسي ستانفورد. 2005 ، 71-77)

وفي المقابل فإن عدم تخطيط المعلمين للأسشطة التعليميسة حوخاصسة دروسهم- أو تخطيطها على خلاف الأهداف المرتبط بها أو بالطلاب يؤدي إلى تقصير واضسح وخلسل ظاهر في تنفيذها . (Helterbran, V, 2008, 125)

وإذا كان التخطيط بصفة عامة يشير إلى خطة للعمليات عبارة عن برنامج (Hanks, P, (ed), 1989, 1201) فإنه ويضمن أهدافا وإجراءات لتحقيق هذه الأهداف (1389, 1989, 1989) فإنه بالنسبة للمعلم يتطلب تحديد الأغراض والأهداف التعليمية ، وحاجات المتعلمين ورغباتهم وقدراتهم ، ثم تبدأ في إعداد وتجهيز متتابعات من الأنشطة التعليمية التي المجلد الخامس عشر

يمكن في ضونها تحقيق الأغراض والأهداف التعليمية ، ويجب أن يسضع المعلم فسي اعتباره عند تخطيط الانشطة التعليمية ما يلي:

- حث الطلاب على الدراسة وجعلها مشغفة بالنسبة لهم .
- الوعى اتنام بالطرق المتعددة والمتنوعة لتقديم هذه الأنشطة .
- توفير وتدبير فرص مناسبة المتعلمين لكي يطبقوا ما فهمود.
- وصف الإجراءات التي ستستخدم في التغذيسة الراجعة للمتعلمين . (Armstrong, D, et al, 1991, 235)

هذا ويقترح البعض الأخذ بنظام التخطيط التعاوني في التدريس ضماناً للتخط يط الجيد الذي يتأسس عنى منافشة خطة الدرس قبل وبعد تدريسها ، مع السزملاء والرؤسساء . (Helterbran, V: 2008, 125) ولعل في هذا الإجراء - إن تم تفعيله - تنمية المسيم التعاون والتخطيط والتنمية المهنية والحوار وغيرها .

#### (21-2) قيمة تكنولوجيا التعليم:

تحتل قيمة استخدام التكنولوجيا في التعليم مقدمة القيم الواجب الاهتمام بها بغية تجاوز أزمة الهوية المهنية التي يعاني منها المعلمون -خاصة في الدول المتقدمة حيث زادت التقنية والمعلوماتية التي توفرها حالة التقدم من شعور المعلمين بأن مهنتهم ذات طابع تكنونوجي تثقيفي بحت ، وأن المعابير المهنية المعتمدة في ظل التنافيسية والحرص على الامتياز لا تخرج عن ذلك الطابع ، ( I. 1996, 1-2

وإذا كتت المعرفة والمهارة التكنولوجية ضرورة لمعظم المهن والوظانف . فإنها أشد ضرورة بالنسبة لمهنة التعليم ، لأن المعلم شأنه شأن أرباب المهن الأخسرى يعتمد عليها في تسهيل وانجاز مهامه التعليمية وتقديم الخدمة للمتعلمين . ولذلك عدت المجلد الخامس عشر كثير من الأمم في عصرنا الحالي استخدام الوسائل التكنولوجيا هدفاً اجتماعياً حيث يحتاج المتعلمون في حياتهم المستقبلية التعامل مسع أنسواع متعددة مسن الوسسائل التكنولوجية نظراً للسدور الهام الذي تلعبه وسستلعبه في حياتهم .(-Darling)

ومن هنا يتعين على المعلمين أن يكونوا أكفاء تكنولوجيا ، وقادرين على حفـز طلابهم على تعلم وظائف وتطبيقات التكنولوجيا في مواقع العمل ، والبحث عن البـرامج والمواقع التي تساعد في تحقيق أهداف دروسهم ، كما يقتضي ذلك تمكن المعلمين من استخدام التكنولوجيا في التدريس لمـساعدة الطـلاب متعـددي القـدرات ،ومختلفي الاحتياجات قبل أن يؤيدوا قيمتها ويحفزوا الطلاب على إنتاجها . ( & Humman, D )

وفضلا عما سبق فمما يزيد من قيمة استخدام التكنولوجيا في التعلسيم أن لها تأثيراتها الابجابية على دافعية الطلاب واتجاهاتهم واتجازاتهم وفاعليتهم ، وتزيد من التفاعلات الصفية بين الطلاب ، كما يمكن استخدامها كأداة تقويم بديلة لتعلم الطالب ، وتنمية مهارات التعلم الذاتي ، والقدرة على التفكير . (Halat, E, 2008, 110)

تعد قيمة إتقان العمل من ألزم القيم المرتبطة بمختلف الأعمال والمهن وعلى رأسها مهنة التعليم ، الطلاقا مما يلى :

أن تحقيق الأهداف في مستوياتها الدنيا لم يعد الغاية التي تقف عندها جهود الافراد
 والمؤسسات أوإنما أصبح الوصول إلى درجة عالية من إتقان العمل وارتقاع مستويات الأداء إلى أعلى ما يمكن الطموح إليه ، هو الغاية المنشودة والسقف الذي

216

يحاول الجميعُ الوصول إليه والأمل الذي يطمحون في تحقيقــه . (حــــــن البــــيلاوي وآخرون . 2006 ، 61)

- أن رغبة المعلم في إتقان عمله وأدائه على الوجسه الأكمسل ، تدفعسه إلسى تجساوز الصعوبات. والتغلب على العقبات دون النظر إلى ما يحقق له هذا الععل من إشباعات نفسية أو مادية . فقد وجد أن الأفراد الذين لديهم قيمسة مرتفعسة لإتقسان العمسل وانجازه. لديهم قدرة عالية على بذل الجهد والإصرار على تحقيق الأهداف . حيث تدفعهم هذه القيمة إلى تجويد العمل وإنجازه ، "حتى لو أدى ذلك إلى إرجاء الرضسا والإشباع المطلوبين ، والعمل لساعات عمل طويلسة" . ( ,2006 , 2006)
- أن من الخصائص المعيزة لهذا العصر التي تتسارع أحداثه وتتراكم معارفه وتتسوع أشكال الصراع فيه أنه عصر يتميز بدرجة عالية من التنافس تسود مختلف مجالات الحياة سواء على مستوى الأفراد ، أو المؤسسات ، من أجل تحقيق مستويات أفضل من الأداء . (حسن البيلاوي وأخرون ، 2006 ، 61) سواء على مستوى العمليات أو المنتجات . خاصة بعد أن انتقل نظاق المنافسسة بين الأفراد والمؤسسسات والمجتمعات من المجال المحلي إلى المجال العالمي .

ومن هنا فإن قيمة إتقان العمل باعتبارها دعوة طويلة الأجل للقيسام بالأعمسال على الوجه الأمثل . للوصول إلى ممستوى الجودة والامتياز والرغبة في فعل شن علسى نحو فريد (Frieze, I, et al. 2006, 86) تعد من ألزم قيم مهنة التعليم لأنهسا تسدفع المعلم إلى الإخلاص في العمل والجدية والإصرار علسى الجسازد ، والإحاطسة بأبعساده وجوانبه ، وامتلاك الكفايات اللازمة لأدلله ، والالتزام يقواعدد وفنياته .

(23-2) قيمة التفكير الطمي:

إذا كان الاختيار الحر من بين بداتل بعد تفكير وروية في ايجابيات وسلبيات كل بديل الترجيح اختيار أحد البدائل المتاحة دون غيره ، يعد من الشروط الأساسية التكوين القيمة ، فإن تنمية أي قيمة طبقاً لذلك يقتضي تنمية التفكير ، ومن ثم فإن في تنمية قيمة التفكير تنمية اساتر القيم باعتبار أن التفكير مطلباً أساسياً التكوين أي قيمة . ومسن هنا قيل إن التربية عملية نماء للفكر ، أي إتاحة الفسرص المناسسية للأفراد للتفكيسر والتحليل إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم ، وبالتالي تقدير ما هو قيم واختيار ما يهمهم في حياتهم ، واكتساب المهارات والمعارف التي تمكنهم من المشاركة الاجتماعية ، وفي ضوء هذا المعنى فإن المعلمين دائماً ويصورة حتمية معلمو قيم . (جراهسام هايسدون .

وتتزايد أهمية قيمة التفكير في ظل المتغيسرات التكنولوجيسة والمعرفيسةوالتي تعتاج إلى عقلية ناقدة تمكن الفرد من نقد المعلومات وتفسيرها وتقييمها ، حيث لم يعد المهلف من التربية إعداد الفرد للتكيف مع الأحداث الجارية فحسمب ، أو التعامسل مسع المواقف المعروفة والمتكررة وكفي- لأن فرصة تكرارها تكاد تكون ضعيفة - بل عليسه أن يسهم في صنع وتشكيل المستقبل أيضاً . (فتحي عشيبة ، علسى نسصار ، 2003 .

ومادام التغير هو سمة العصر ، وأنه أوسع نطاقاً ، وأسرع حدوثاً من أي وقت مضى ، فإن السبيل الوحيد لمواجهة الفرد هذا التغير وإعداده لمجتمع بات من السصعب تحديد ملامحه بدفة ، هو تطيمه كيف يفكر .

. خالد بشندي ، 2003 ، 64) ، فإن تندية العمليات اللازمة للتفكيسر يتطلسب توسسيع الإدراك بتدريب المتعلمين على التفكير في جميسع المواقسف بكسل الطسرق الممكنسة ، وتوجيههم إلى تنظيم الافكار مع التركيز على المواقف التي يتعرضون لها ، وإلى العناية بكفاية الأدلة والحجج المنطقية ، والإبداع في توليد الافكار ومراجعتها وتقويمها وكيفية استخدامها في معالجة المشكلات . (صالح الزهراني ، 2007 ، 2008)

وكلما كان التفكير أقرب إلى الصحة والموضوعية في الحلول التي يقدمها الفرد للمشكلات فهو تفكير يقوم ويستند على التحليل والتفسير ، سواء للانطلاق من مسلمات للوصول إلى نتانج، أو من جزئيات للوصول إلى كليات ترتبط بالظاهرة محل الدراسية ، أو استنتاج جزئي من تصميم يرتبط بالقضية محل البحث ، ومن هنا صاف السبعض النفكير في الثلاثة أنماط التالية :

- التقكير الذاتي غير الموضوعي الذي يختص بالفرد ، إذ لا يستخدم فيه الفرد الأساس
   العلمي الموضوعي في عملية التحليل والتفسير ، بل يصل إلى حلول داتية ليسست لها
   علاقة بمقومات الظاهرة المراد تفسيرها أو تحليلها .
- التفكير شبه العلمي . وفي هذا النوع تختلط الناحية الذاتية للمشخص مسع العوامسل
   العلمية، ولكن يكون الغالب على هذه الظاهرة الناحية الذاتية ، بسالرغم مسن إتبساع
   الاتجاد العلمي . لأنه يبقى غير ساند في عملية التحليل والتفسير .
- النفكير العلمي ، وفي هذا النوع يتبع الفرد الخطوات الإجرائية العلمية ممثلة فسي تحديد الظاهرة ، وجمع المعلومات عنها ، ومن ثم تحديد الفرضيات المتعلقة بها، ثم تحديد علاقة المتغيرات بعضها ببعض ، ثم استخدام مناهج وأسماليب ذات صسيغة علمية ، وبالتالي يكون لها دور مهم في عملية التحليل والتفسير التي مسن خلالها

يصل الفرد إلى أدق النتانج في محاولة إلى تعميقها .(نبيل عبد الهادي ، عبد العزيــز أبو حشيش ، خالد بشندي ، 2003 ، 63-64)

(2-24) قيمة الانفتاح العقلي:

يعد إنهاء العزلة القومية وإزالة الحدود الفاصلة والحواجز العازلة بين الشعوب وإنهاء التوجهات الجزئية والانعزال القومي والتشريق والتقوقع الداتي أحد ابسرز تجليات العولمة ، وذلك من خلال عملية الاختلاط والمزج الثقافي بين عناصسر الجنس البشري حيث أتاح التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال من تبادل التسأثير الثقافي ومناقشة القضايا الشخصية والعالمية . مما يساعد على تدعيم التنوع النقسافي وتخفيض درجة الإحساس بالعزلة . (حمدي المحروقي ، 2004 ، 169)

ومن هنا بات مطلوباً في ظل العولمة من المعلمين اكتسساب أقصى درجات المرونة. وقابلية التنقل الفكري كنتيجة لانفجار المعرفة وسرعة تغير المفاهيم . (نبيسل على 1999 ، 395) وإكسابها للمتعلمين حتى يمكنهم التعليش والتوافق في عالد يتسمم بالانفتاح الثقافي ، ويفرض ضرورة التفاعل والتواصل بين الأفراد والجماعات ، ويسوفر آليته ووسائله .

ومن الصعوبة بمكان تحقيق ذلك دون أن يتمسك المعلم بقيمة الانفتاح العقلي التي تمكنه من التعامل مع مختلف الآراء والافكار والنظريات (سامي نصار ، 2005 ، 126 ، حتى يكون مثلاً يحتذي من قبل الآخرين في تقبل النقد والمرونة الفكرية عنسد التعامسل مسع ثقافة الغير . (حامد عمار ، 2000 ، 39).كما ينطلب مسن المعلمسين إعسداد أنفسسهم وتهينتها لمواجهة ذلك بالإلمام بالخلفيات الثقافية والاجتماعية المتباينة لتحديد احتياجات التعليمية للأوضاع المتغيرة .

(2-25) قيمة الولاء للمهنة:

المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_ عشر \_\_\_\_

يئوقف النزام الفرد بقيم مهنة ما والسلوك وفقا لقواعدها والالتزام بأخلاقياتها وآدابها على شعور الفرد بالاعتزاز والطمأنينة لانتمانه لهذه المهنة . أو شعوره بالفقد والضياع لانعزاله وانفصاله عنها ،ومن هنا فإن تقبل المعلمين لمهنتهم واعتزازهم بها ، ورضاهم عنها يترك أثراً مباشراً على درجة حماسهم ومشاركتهم الإيجابية والفعالة فسي تطوير مهنتهد والارتقاء بها ، وأداء أدوارهم المهنية على النحو المنشود . (محمد العدوي، وحمدي عبد الحميد ، 2001 ، 55)

وفي المقابل فإن ضعف ولاء وانتماء المعلمين لمهنتهم يقلل من إقبسالهم علسى أعمالهد . وحماسهم لها ، ومن ثم تقل إنتاجيتهم وفاعلية أدانهم الأدوارهم . (حسن عبد المالك . سمير حسنين ، 2001 ، 233)

هذا فضلاً عن أن ولاء المعلمين لمهنتهم يدفعهم لتحمل المسئولية؛ فلسك لأن المعلمسين شأنهم شأن غيرهم من أصحاب المهن الأخرى يقبلون على تحمل مسئولية العمل وانجازه لمجرد تحقيق أغراض مهنية معينة ، بل إنهم يعتقدون ويتبنون أغراضاً مهنية واحدة ويتعاونون فيما بينهم لتحقيقها . (محمد محمود حسني ، 1991 ، 87)

وهذا يحتم ضرورة ارتباط الفرد بجميع الأفراد ممن لديهم نفس الأخلاق والعقائد المهنية . (Carr, D, 2006, 175-175)

هذا وقد أثبتت الدراسات أن ثمة علاقة موجبة قوية بين انتماء وولاء المعلمين لمهنتهد ، والعائدات المادية التي تعود عليهم من جراء ممارستها ، والمكانة الاجتماعية التي يتبوءونها ، بالإضافة إلى درجة ما توفره لهم المهنة من خدمات اجتماعية وصحية وترفيهية ، مقارنة بكم ومستوى ما تقدمه المهن الأخرى الأفرادها . (حسن عبد المالك ، سمير حسنين ، 2001 ، 251)

(2-26) قيمة التقويم:

تعد قيمة تقويم الطلاب من أهم القيم اللازمة للعمل بمهنة التعليم ، لأنه ما قيمة تحديد الأهداف وإعداد الخطط والأنشطة التعليمية اللازمسة لتحقيق هذه الأهداف ، وتستخيص جوانب و وتنفيذها، ما لم نتمكن من الكشف عن مدى تحقيق هذه الأهداف ، وتستخيص جوانب المفعف لعلاجها ، وجوانب المقود لتعزيزها .

وقد بنغ من أهمية هذه القيمة لمهنة التعليم أن عدتها الهيئة القومية لصمان جسودة التعليم والاعتماد أحد أربعة معايير لضمان جودة أداء المعلم .(الهيئة القومية المضمان جودة التعليم والاعتماد ، 2008 ، (30)

ولذلك بتعين على المعلمين التعرف على مدى تقدم الطلاب ونجاحهم في تحقيق الأهداف المحددة . وتزويدهم بالتعنية الراجعة المناسبة لهم لتعديل وتطوير أدانهم ، اعتمادا على طرق وأساليب متنوعة في التقويم تقطبي جوانسب ومستويات السملوك المختلفة ، ومستويات التفكير العليا ، كقوائم الفحص والمراجعة وبطاقسات الملاحظة وملفات الانجاز، ومن الممكن أن يطلب المعلمون من الطلاب عمل أو إنشاء مشروع ما ثم يقوم المعلمون بتقويمه . (Lieberman, A&Miller, L, 2001, 211) مع توظيف الأشطة الصفية واللاصفية لتقويم أداء الطلاب (الهيئة القومية لضمان جدودة التعليم والاعتماد ، 2008 ، 201)

3- عوامل التغير في القيم والقيم المهنية وبعض مظاهرة.

يتميز النسق القيمي بصفة عامة ، ونسق القيم المهنية بصفة خاصة ، بالثبات النسبي ، فبرغم ثباته واستقراره إلا أنه عرضه للتغير بفعل عوامل عديدة ، وقد تنسامي هذا التغير شدة وعمقاً بعد تجاوز البشرية عصر الحداثة ، ودخولها عصر العولمة .

وفيما يني يتناول الباحث بشكل موجز بعض عوامسل هدذا التغير ، وأبسرز مظاهره، مع التركيز على التغير الذي يطرأ على القيم التي يتشكل منها تسمق القسيم المجلد الخامس عشر

المهنية للمعلم . ذلك لأن النغير الذي ينال قيمة من مكوناتسه يسؤثر بالسضرورة علسى ترتيبها وموقعها داخل هذا النسق ، ومن ثم على سائر عناصر النسق .

# (1-3) بعض عوامل التغير في القيم والقيم المهنية :

لعل من أبرز عوامل التغير في نسق القيم عامة ونسق القيم المهنية خاصة مسا يلي:

- طبيعة التغير الذي أفرزته العولمة على مختلف جوانب الحياة ، فسالتغير في ظلل العولمة يتسم بكونه أوسع مدى ، وأعمق أثراً ، وأسرع في زمن حدوثه مسن أي عصر مضى، ويكفي أن نعلم أنه بينما استغرقت الثورة الصناعية مسا يقسرب مسن (200) سنة لترسيخ وجودها ، انتشرت الثورة المعلوماتية في أقل من (50) سنة ، والثورة التكنولوجية في أقل من 6 سنوات . (فيليب هوجز ، 1997 ، 8)
- ومن هنا بات التغير في أنسساق المجتمسع: الاجتماعيسة والثقافيسة والاقتصادية والنسياسية والتربوية ضرورة ملحة . فما دامت طبيعة الحياة في تغيسر مسستمر ، فهكذا تكون مؤسسات المجتمع ونظمه وأنساقه ، أوهكذا ينبغي أن تكون .
- \* طبيعة التغير الذي أحدثته العولمة على النسق الثقافي للمجتمع ، فإذا كان التغير الذي خلفته العولمة قد استغرق كافة جوانب حياتنا أو هو في طريقه إلى ذلك ، فسإن النسق الثقافي بعد أخطر جانب أصابه هذا التغير ، لأنسه يسصيب اللغسة والعادات والتقاليد ، والقيم والمعتقدات ، ومن ثم فإن الأمر يتسصل بهويسة الأفسراد وهويسة مجتمعاتها ، ويخلاف المعتقدات الدينية التي يتصور الباحث أنها تستعسمي كثيسرا على التغيير ، فإن القيم تعد أخطر جانب من جوانب الثقافة يمكسن أن تنالسه ريساح التغيير .

وبثها المحتمد المحتمد المحتمد (Moorc, N, 1997, 272-273) ونشرها والاعتماد عليها كمصدر استثماري ، وسلعة استراتيجية ، ومصدر الدخل القومي . (شاكر محمد فتحي وآخرون ، 1994 ، 33) ومن هنا فإنه يتعيين علي مؤسسات التعليم في مجتمع المعرفة إكساب الطلاب مهارات: معرفة متى يحتساجون المعلومات وتحديد المطلوب منها لمعالجة مشكلة أو قضية مطروحة ، والحسول عليه من مصادره، و تنظيم المعلومات و تقييمها ، والاستخدام الفعال لها لمعالجة مشكلة أو قضية مغينة . (محمد إبراهيم أبو خليل، 2006 ، 636)

- الثورة التكنولوجية والاتصالية ، والتي إنهار على إثرها بعدي الزمان والمكان ، فصار الكل يعرف ما يدور لدى الآخرين مهما تباعدت المسافات والأصحاع ، وزاد رصيد الإنسان المعرفي وتطورت قدراته ، وإمكاناته على الخلق والإبداع ، وتوطدت علاقاته مع مختلف فنات الجنس البشري سواء داخل المجتمع أو خارجه ، وتعززت فرص التنوع والتنافس البناء . (الطاهر حفيظ ، 2000 ، 112) ، وانتسشرت الصراعات بين الحضارات والمجتمعات الملتفة حول تقاليدها وقيمها ومعتقداتها ، وتنامت فيها الترابطية العالمية التي أحدثت تحولا كبيرا وتغيرا هائلا في كاف الانشطة السيامية والاقتصادية والثقافية في : العمل والإنتاج والبيت والاستهلاك والتجارة والمشروعات والترفيه والتنشنة الاجتماعية ، وتنظيم الصناعة والتجارة وشنون الدولة ، ونقل ويث مختلف أنواع المعرفة والمعلومات . (خوسيه برونسر ، وشنون الدولة ، ونقل ويث مختلف أنواع المعرفة والمعلومات . (خوسيه برونسر ،
- الثورة العلمية التي احدثت تغيرا جذرياً في شكل الحياة ، بما يتكشف منها كل يسوم ، وبما تضيفه من الجازات إلى رصيد المخترعات العلمية في مجال المجرات الكونية . وداخل نوات الذرات والخلية . وفي أعماق دخائل النفس البشرية ، وخفايا البنيمة المجلد الخامس عشر

- الاجتماعية . (نبيل على ، 2001 ، 99) ، وفي مجال فيزياء الليسزر ، والهندسسة الوراثية. وهندسسة الطاقسة والاكترونيسات الدقيقسة . (علس نسصار ، 2001) والتكنولوجيا الحيوية وصناعة المعلومات والاتصالات . وفي دراسسة المسخ البشري والطب بصفة عامة . (المياء محمد احمد ، 2002 ، 60-61)
- \* الثورة الديمقراطية التي شهدتها الحقب الأخيرة من القرن العشرين وبدايات القرن القرن وبدايات القرن الحدادي والعشرين ، وأحدثت تحولا هاتلاً في الديمقراطية فكراً وممارسة في مختلف مناطق العالم ، والتي على إثرها ترسخ لدى الجميع ، قناعة كبيرة بأن التربية خير وسيلة لتحقيق النهضة الديمقراطية وصون مؤسساتها وتدعيم قيمها ومثلها العليا . (حمدي المحروقي ، 2004 · 171-172) مما يعني توفير فرص حريسة التعبير ، وحرية الاختيار أمام الأفراد ، وتوسيع قاعدة الحكم الذاتي ومسشاركة الافراد في الإدارة ، وحماية خصوصياتهم، وتوفير فرص الحدوار والتواصل لتسدعيم قيمسة التسامح بين الفرد والجماعة ، وتوفير فرص التفاعل الحر لتنمية القابلية للتوجيه ، والانتفاء حول النقاط المشتركة مع أطراف التفاعل ، وتحقيق العدل وتكافؤ الفرص وتوسيع التجانس وتذويب الفوارق داخل الجماعات . (حسن البيلاوي ، 1997 ،
  - \* سيطرة الليبرالية الجديدة والتي أدت إلى انتصار أيدلوجيا السموق الحسر . والنمط الاستهلاكي ، وإعلام الترفيه والخصخصة وانتقال الأموال بسسرعة شديدة . وقد ترتب على ذلك الدفاع عديد من الدول نحو اقتصاد السوق الحر والخصخصة لتحقيق التقدم والنمو . وانصب تركيز الدول حول الخدمات يصورة أكثر منه حول السمناعة ، والاستثمار حتى في المعرفة والمعلومات . (3-2 Daun, H, 2002, 2)

\* ثورة التكتلات الاقتصادية والتي سيطرت على العالم بعدما لم بعد بمقدور أيسة دولسة منفردة الاعتماد على مواردها الذاتية في المشاركة الفاعلة في هذه الثورة لاحتياجها إلى استثمارات هائلة في البحث العلمي والتعليم ، وإلى أسدواق كبيررة مسستقلة ، وقطاع كبير من العثماء والمبدعين ؛ لذلك تشكلت تكتلات إقليمية وحضارية لضمان تحقيق أمن قومي أو إقليمي لأعضائها، ووسيلة للاستقرار الاجتساعي والسياسي والنمو الاقتصادي الأفضل (عبد العزيز الحر ، 2001 ، 16) بما يمكن أصحاب هذه التكتلات من السيطرة والمنافسة العالمية ومن هذه التكستلات : التكتسل الأوربسي ، والأمريكي الكندي ، ويأمل العرب في إقامة سدوق عربيسة مستتركة كمنافس قوي لهذه التكتلات . (محمد عبد الحليم ، 1995 ، 106)

تلك هي أهم عوامل التغيير في نسق القيم عامة والقيم المهلية خاصة . فما أبرز ملامح هذا التغير ؟ هذا ما سيتناوله الباحث فيما يلي :

(3-2) بعض مظاهر التغير في القيم والقيم المهنية :

يمكن تناول التغيرات التي طرأت على القيم بفعل العوامل السابقة من حاتبين . أحدهما إيجابي والآخر سلبي

(2-3-1) التغيرات الإيجابية التي طرأت على القيم عامة والقيم المهنية خاصة .

أدت العوامل السابقة إلى شيوع قيم التفكير العلمي في كل مناحي الحياة ، والتعامل العقلاتي مع مختلف عناصر البيئة ويلوغ أقصى درجات الجودة في العمل والإنتساج والسيطرة على منتجات الثقافة ، وفي مقدمتها ثقافة المعلومات ، وتكنولوجيا الاتصالات لتسخيرها لخدمة المجتمع والأمة . (عبد العزيز السمنبل ، 2003 ، 77-78)

- انتشار قيم الديمقراطية واعتمادها كأسلوب للتعبير عن إرادة السشعب، وإشساعة مسا يسمى بالتشاركية الفاعلة كحق للإنسان في بحثه عن حاضره ومستقبله ، والتعبير عن إرادته وإنهاء كافة صور الاستغلال والسخرة والسلب وممارسة القهر . (محسن الخضيري . 2000 ، 57)
- التأكيد على قيم الجدية واحترام الذات ، والرغبة الأكيدة في مواصلة التعلم ، والتأسل والبحث ، والتفكير العلمي والثقافة العلمية ، والأمانة العلمية ، والحياديسة ، وتقبسل النقد والسماحة الفكرية ، والعقلانية ، والتخطيط ، والمغامرة الفكريسة ، وتحمسل المسئولية ، والتجريب ، والابتكارية ، والمرونة العقلية ، والمثابرة العلمية . (سامية بفاغ ، 1996 ، 78-88)
- دعم بعض القيم الخلقية العليا كالعدالة والتسامي ومحاربة التعصب وإحسلال روح المحبة والخير محل الكراهية والشر والحب والتعاون ، والاحترام المتبادل ، والإتقان والاجتهاد، والعمل الجماعي ، وقبول الأخر ، وتقبل التنوع والاختلاف . (عبد العزيز الحر ، 135)
- ترايد أهمية قيم مشاركة الطلاب في العملية التعليمية والاعتماد على الذات في التعلم ، والتركيز على إكماب الطلاب مهارات البحث الذاتي ، والتواصل والاسصال واتخاد القرارات المهمة المتعلقة بتعلمهم . (إبراهيم الاسطل ، فريال الخالدي ، 2005 ،
   73)
- تدعيم القيم المتعلقة بحقوق الإنسان ، والإحساس بالمستولية الاجتماعية ، وفهم الفروق الثقافية والتعدية والتسامح ونشر أخلاق الرعاية والروح التعاونية ، وروح المغامرة والقيام بمشروعات جديدة ، وتقبل التغيير والسعى الدائم للتتمية المستمرة . (عيد الفتاح جودة ، 2000 ، 44-45)

المجلد الخامس عشر 228

- إتاحة الفرصة للطلاب للتفاعل بين المعلمين كوسيلة لمواجههة الحمل الزائد مسن المعلومات عن طريق الاتصال من خلال المعلومات عن طريق شبكة المعلومات الدولية ليكونوا أعضاء في المجتمع التعليمسي التعاوني الدولي . (بلاجوفيست سيندوف ، 464-465)
- التأكيد على قيمة تنوع مصادر المعرفة من مكتبات ومراكز تعليمية ووسائل إعسلام ، ومكتبات الكترونية بدلا من اعتماد المتعلم على مصدر واحد يتلقى منه المعارف والخبرات كالمعلم أو الكتاب المدرسي . (إبراهيم الاسطل ، فريال الخالدي ، 2005 ،
   (73)
- تضاول قيم الاعتماد على أسلوب التلقين والحفظ والاستظهار في عملية التعلم، وتنامي قيم التعلم الذاتي والتعلم التعاوني، وتعلم التفكير، وتعلم كيفية التعلم ليسست فحسب بالنسبة الأفضل الطلاب، ولكن لجميع من يتلقون تعليما في منظومة تعليمية موسسة على المعلومات والاتصال. (بلاجوفيست سيندوف، 464-465)
- تنامى قيم المنفعة المعلوماتية التي يتم اكتسابها من خلال إنشاء بنية تحتية معلوماتية تقوم على أساس الحواسب الآلية وشبكات المعلومات ، وبنوك المعلومات ، وتنسامي قيم الديمقراطية التشاركية ، والإدارة الذاتية التي يقوم بها الأفراد ، والمبنيسة علسى الاتفاق ، وقيم ضبط النوازع الإنسانية ، والتأليف الخلاق بسين العناصسر المختلفسة للاستفادة من كم المعارف المتاحة . (السيد يسين ، 2001 ، 12)
- تزايد قيمة الحرية الأكاديمية للطلاب والمعلمين كحرية الرأي ، والتعبير ، واحتسرام الرأي والرأي الأخر ، انطلاقاً من أن الحرية هي المفتاح الرئيسي لبنساء المعرفة ، وإطلاق الطاقات الكامنة ، والإنتاج العلمي والمعرفي . (نبيل المسمالوطي ، 2004 ، 97

- تزايد قيمة استخدام المعلم لتكنولوجيا التعليم ، على اعتبار أنها أتاحت له مزيداً مسن الوقت للعمل مع الطلاب بصورة فردية ، وكذلك في مجموعات صغيرة ، مما يساعدد بدرجة أكبر على القيام بدوره كموجه وشريك ومرشد ووكيل ومفاوض في عمليتي التعليم والتعلم ، كما أنها زادت من قرته على الوفاء باحتياجات الطلاب ، بالإضافة إلى تيسيرها لمزيد من التعاون والمشاركة بين المعلمين داخل المدرسة وخارجها . (Stanulis, N,&Manning,B, 2002, 4-5)
- تنامي قيمة النتمية المهنية للمعلمين الطلاقا من أن أي إصلاح أو تطوير لا يمكن أن يحقق أهدافه أو يبلغ مقاصدد ، ما لم تشكل التنمية المهنية المستدامة للمعلمين بعدا أساسياً من أبعاد هذا الإصلاح.وذلك التطوير ، نظراً لأهميتها في تجاوز فجود الأداء بين الممارسات الحالية للمعلمين ، وبين الممارسات الجديدة التي ينبغي أن يقوموا بها! ليتمكنوا من تحقيق كفاءة وفاعلية النظام والتحسين المستمر لمخرجاته للارتقاء بها إلى مستوى معايير الجودة المنشودة . (حسسن البيلاوي وآخرون ، 2006 ،
- التركيز على القيم الأخلاقية والبعد الأخلاقي خاصة عند التعامل مع المعرفسة والحكسم عليها في ظل اللقاء المثير الوشيك -أو الذي تم بالفعل- بين تكنولوجيا المعلومسات والتكنولوجيا الحيوية وهندستها الوراثية . (نبيل على ، 2001 ، 51)، وفسي ظلل افتحام تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمخترعات العلمية مجال الأسلحة البيولوجية والكيماوية والدمار الشامل ، واستتجار الأرحام ، وبنوك الألبان ، وينوك الحيوانسات المنوية والبويضات ، وغيرها ، أكد كثير من العلماء على أنه لم يعدد كافياً الحكم على المعرفة بمعيار الصواب والخطأ ، بل لابد من إضافة معايير أخسرى كالعدل والفضل وتحقيق خير البشرية (تبيل على ، 1999 ، 56)

المجلد الخامس عشر عشر

ومن ثم تربية الطلاب على منظومة من القيم الأخلاقية تكون بمثابــة سياج واق لهسم يحميهم من عوامل الاختراق الثقافي ويحميهم من المواقع سيئة السمعة ، ويمكنهم من فرز المعلومات واختيار المناسب منها ، وتكسبهم القدرة على الرقابة والـضبط الــذاتي ورفض كل ما يتعارض مع قيم دينهم ووطنهم . (فتحي عشيبة ، على نــصار ، 2003 ، 307)

تك هي أيرز الجوانب الإيجابية لتغير القيم عامة والقيم المهنية خاصة ، والقيم المهنية للمعلم بصفة أخص ، فماذا عن الجوانب السلبية لهذا التغير القيمي ؟ ، هذا ما سيتناوله الباحث فيما يلي :

(2-2-3) التغيرات السلبية التي طرأت على القيم عامة والقيم المهنية خاصة:

في مقابل التغيرات الايجابية التي طرأت على القيم عامــة ، والقــيم المهنيــة خاصة. هناك تغيرات سلبية أصابت هذه القيم . ويمكن توضيح ذلك فيما يلي :

- لعل أبرز ما يصبب النسق القيمي من تغيرات سلبية ما يحدث عن طريسق العمليات التي يتم بواسطتها عولمة الثقافة . وبالتالي عولمة القيم ، حيث تسعى دول المركز إلى تسويق مجموعة من القيم ، معتمدة في ذلك على تكنولوجيا الاتصالات كمرحلة أولسى ، حتى يمكن الانتهاء من جملة من القواتين والضوايط الملزمة التي يتم عن طريقها فرض هذه القيم بالقوة . (عبد الله إبراهيم ، 2001 ، 26-27)

ومن ثم يؤثر ذلك وبقوة على اهتزاز النسق القيمي واضطرابه نظراً لإحلال قيم محل قيم، وربما يتعارض مضمون بعض القيم المفروضة مع ثقافة المجتمعات المتلقية ، فعلى سبيل المثال فإن الليبرالية الحديثة تقتسرض أن الأقعال الفرديسة قائمسة على الاهتمامات والمصالح الشخصية ، وأن أفعال البشر توجهها المنفعة الشخصية ، كما أن المصلحة الفردية تستند إلى توجهات اقتصادية تسيطر على المجالات الأخرى ، ولسيس المجلد الخامس عشر

أدل على ذلك من شيوع ما يطلق عليه قيم التنافس والعقلانية التي اتسع مجالها لي شمل العمليات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية التي تحدث في المجتمع ، حتى أن الاتحسالات والتفاعلات التي كانت تحدث بين الأفراد باعتبارها أنشطة فراغ بانت تحدث بشكل فردي إلى حد كبير ، وفي ظل هذه الفردية فإن الاعتقاد والإيمان بالتخطيط الاجتماعي والجهود الجماعية لحل المشكلات الشائعة لن يحظى بقيمة كبيرة الآن ، والسبب الرئيسي في ذلك هو أن هذه العلاقات والتفاعلات يغلب عليها الجانب النفعي الاقتصادي ، أو إن شئت قل التجاري ، ومعلوم أن التجارة لا ذاكرة لها ، ولا تاريخ ، كما أنها لا ترتبط بمجتمع ما ، ومن ثم فمن الصعب أن تؤدي إلى اتفاق جماعي بين الأفراد الذين بعيشون في منطقة ما .

كذلك فقد تضافرت التكنولوجيا بسطوتها على الجوانب المجتمعية المختلفة مسع النمط أو النظام الليبرالي في الحياة على غلق وشيوع القيم المادية على حسساب القسيم الأخلاقية والمثالية مما يهدد تماسك المجتمعات واستقرارها (حبسين كامسل ، 2003 ، 77-76) ولعل في شيوع القيم الاستهلاكية والترويج لها أبلغ دليل على ذلك .ولسيس المقصود بذلك استهلاك الأطعمة وحسب، وإنما تعداه إلى الرموز والرسسانل والخسمات والبضائع (Daun, H, 2002, 16) فلم يعد الفرد يمتهلك ما هو في حاجة حقيقية إليه ، كنه يستهلك ما يراد له استهلاكه بفضل أجهزة الإعلام والدعاية ، ويعبارة أخرى فقد تشكلت لدى الأقراد ، وماز الت تتشكل حاجات جديدة لم تكن معروفة منذ عقود قليلة ، وتم إعادة إنتاج معايير جديدة الشعور بتقدير الذات والمكانة الاجتماعية ، يستمعر معها الفرد بأنه إذا لم يمتلك السلعة التي يعلى عنها فلن تكون حياته على مسا يسرلم ، لمذلك يطلق على فن الإعلام والدعاية اسم المحرض الخفي ، لأنه يتسلل إلى داخسل السنفس، ويخلق فيها الفكرة المستحوذة التي تنفع الفرد إلى الاستهلاك ، حتى لو لسم يكس فسي المجلد الخامس عشر المجلد المحامد المحلوق المجلد الخامس عشر المجلد المحامد المحام المحامد المحامد

حاجة إلى السلعة أو حتى إذا كان يمكنه الاستقناء عنها ، ولا غرو في ذلك فطالما كان الاقتصاد هو الموجه الأول للسلوك ، فإن السيادة ستكون لقيم النفعية والمادية من أجسل تحقيق الربح والفوز في السياق. (حسان محمد حسان وأخسرون ، 1998 ، 369 - 371)

وبصورة أكثر تحديدا يمكن إجمال التغيرات السلبية التي أصابت القسيم يفعل العوامل السابقة فيما يلى :

- تراجع القيم الإنسانية أو المعنوية ، وتدعيم وتعزيز القيم الماديسة ، مادام المعيار
   المحاكم هو العلاقات الربحية والنفعية . (عبد الخالق عبد الله . 1999 ، 68-69)
- تقهقر قيم سامية ومتأصلة في شخصية الفرد ، كقيم العدالة والصدق ، والإيثار ، وقد ظهر ذلك في الحياة العامة وفي علاقات الأفراد فسي محسيط الأسرة ، والسشارع ، ومناطق العلد . حيث غلبت عليها الأنانية . وضعف الإحساس بالآخرين . فضلا عسن شيوع قدر كبير من الإهمال والنظرف والعنف ، وتراجعت كثير مسن قسيم العمسل . (هناء شحات . 2006 ، 98-99)
- انخفاض اهمية قيمة العمل المنتج أمام قيمة الكسب السريع ، وتدهورت قيمة العلم والثقافة أمام قيمة العالم والثروة ، كما سائت القيم الفردية ، بطريقة جعلت مصالح الفرد تعلى على مصالح الدجتمع ، وتأصل الحس المادي لدى أغلب فنات المجتمع ، وتأصل الحس المادي لدى أغلب فنات المجتمع ، وتراجعت قيمة الانتماء الوطني إلى أدنى مستوياتها . (محمد عبد البديع ، 1994 ، 26)
- حدوث صراع قيمي لدى فنة من الأفراد بين ما يتم بنه من قيم خلال شبكة المعلومات والاقمار الصناعية ، وبين ما يتحلون به من قيم اجتماعية وأخلاقية ، (محمد علسي نصر ، 1999 ، 70)

- ظهور سلوكيات جديدة تشجع على الطمع والجشع والاحتكار والأثانية وضعف الانتماء، على حساب قيم أصيلة كالقناعة والعدل والتضحية والسصدق والأمانية والانتماء للوطن ، فالرأسمائية لا تهتم بالقيم الاجتماعية والأخلاقية ، بقدر اهتمامها بتحقيق المزيد من الربح في أقل وقت ممكن ، ولو كان ذلك على حسماب القيم والأخلاق . (محسن الخضيري ، 2000 ، 73)

## وبالنسبة لمنظومة قيم العمل:

- فقد تراجعت قيمة الجدية في العمل على حساب التراضى .
- وتراجعت قيمة احترام الوقت على حساب عدم الاكتراث والتباطؤ في أداء العمل
  - وتراجعت قيمة الدافعية للإنجاز ليحل محلها البطء والكسل في تنفيذ العمل .
  - وتراجعت قيمة الطموح لبحل محلها الشعور بالإحباط وفقدان فرص الترقي .
    - وتراجعت قيمة الالتزام ليحل محلها الإهمال والفوضى.
  - وتراجعت قيمة الابتكار في العمل على حساب النمطية والتقليدية في الأداء .
- وتأخرت قيم المعنوية على حساب القيم المادية . (اعتماد علام ، 2001 .
   349
- وفي ظل الثورة العلمية والتكنولوجية تدهورت قيم جوهرية كالصداقة والإخلاص
   واحترام الآخرين فضلا عن ضعف الإحسماس بالجمسال ، والسشعور بالسمعادة
   والاطمئنان والأمل القابع من الحياة الأسرية . (حسين كامل ، 1999 ، 45)

ثالثاً: الجانب الميدائي للدراسة

ويسمل أهداف الجانب الميدائي ، وأداة الدراسة ، ونتائجها وتفسيرها .

1- أهداف الجانب الميداني للدراسة :

المجلد الخامس عثس عثس عثس المجلد الخامس المجلد المج

يهدف الجاتب الميداني للدراسة إلى ما يلي:

- الكشف عن خصائص النسق القيمي لمهنة التعليم لدى طلاب كلية التربية أثناء وجودهم بالفرقة الأولى ، ثم أثناء وجودهم بالفرق: الثانية والثالثة والرابعة ، وما إذا كان ثمة فروق ذات دلالة إحصائية في النسبق القيمسي للطلاب باختلاف متغيري المتخصص (علمي/أدبي) ، ومحل الإقامة (ريف/حضر) على مدار سنوات الدراسة الأربع

- الكشف عن أهم ملامح تغير النسق القيمي لمهنة التعليم هؤلاء الطلاب خلال سنوات إعدادهم .

2-أداة الدراسة وتتضمن طريقة الدراسة في قياس قيم مهنة التطيم ،وبناء أداة الدراسة.

(2-1) - طريقة الدراسة في قياس قيم مهنة التعليم:

هناك طرق عدد لقياس القيم ، من أهمها المنشاهدة أو الملاحظة المنظمة ، والمقابلة الشخصية ، وتحليل المضمون ، والاستخبارات ، وتعد الأخيرة من أكثر الطرق المستخدمة في مجال قياس القيم ، وهي على نوعين :

- استخبارات تشتمل على أسئلة الاختيار من بدائل ، كل بديل يعكس قيمة معينة ،
   ويرى البعض أن هذا النوع من الاستخبارات لا يحملح لقياس الاتجاهات أو
   التقضيلات أو القيم المهنية
- واستغبارات تتطلب ترتيب الفرد لعدد من البدائل المقدمـة حـمب أهميتهـا بالنبسبة له بحيث يعير كل بديل عن قيمة معينة ، ويعتبر مــن أنــمب الطــرق لقياس قيم العمل ، وطبقا لذلك أعد 'سوير Super' مقياسه الشهير لقياس قــيم العمل . (عبد اللطيف خليفه ، 1992، 69-81)، وقد اعتمدت الدراسة الراهنــة المجلد الخامس عشر

على الطريقة الأخيرة عند إعدادها لمقياسها ، نظراً لملاعمته لطبيعة الدراســة وأهدافها وتعريف القيم الذي اعتمات عليه .

(2-2)بناء أداة الدراسة:

اعتمدت الدراسة على مقياس من إعداد الباحث لقياس القيم المهنية لدى طلاب كلية التربية ، وقد مر إعداده بخمس مراحل فيما يلي تقصيلها .

المرحلة الأولى: تحديد القيم المرتبطة بمهنة التدريس والتي تشكل النسسق القيمسي
 المهنة.

وقد تم ذلك من خلال ما يلى :

- الإطار النظرى للدراسة الراهنة .

بعض الدراسات السابقة العربية والأجنبية ، التى توفر عليها الباحث والمرتبطة بقسيم
 العمل عامة وقيم مهنة التعليم خاصة .

- مجموعة من المقاييس والاستبانات العربية والأجنبية المتعلقة بموضوع الدراسة .

- من خلال ما سبق أحد الباحث استبانة مفتوحة ، طلب فيها من عينة من طلاب كليسة التربية جامعة الأزهر بالقاهرة والدقهلية من الفرقتين الثالثة والرابعسة أن يسمجلوا فيها أهم المبادئ والقيم المرتبطة بمهنة التدريس وأهم المواقف التعليمية والتربويسة التي أثرت فيهم، كما طلب منهم ذكر بعض المواقف التي يمكن أن تعبر عن تلك القيم والمبادئ .

أسفرت الإجراءات السابقة عن عدد من القيم ، قام الباحث بحدف المكرر منها ،
 كاتجاز العمل وإتقاته ، وسعة الأفق والانفتاح العقلي ، والتطبور المهني والنمو المهني ،
 المهني ، كما قام بضم بعض القيم الفرعية للقيمة الأم ، كحب المعرفة للنمو المهني .

المجلد الخامس عشر ما المجلد الخامس عشر ما المجلد الخامس عشر ما المجلد الخامس عشر ما المجلد ال

والموضوعية للعدل ، والعاند المادي للولاء للمهنة ، وطبقا لذلك حدد الباحث (32) قيمة .

- أعد الباحث استمارة لاستطلاع الرأي تضمن بعض البياتات الشخصية للمستجببين ، وتعريف إجرائي لكل قيمة ، ثم عرضها على عدد من المحكمين من أساتذة التربيسة بجامعات الأزهر وعين شمس والمنوفية ، وعدد من المديرين والموجهين بالمعاهد الأزهرية ، ومدارس التعليم العام ، بلغت (42) عضو هيئة تدريس ، (36) مسديراً ، (42) موجهاً ، وطلب منهم إبداء رأيهم حول درجة ارتباط كمل فيمسة مسن القيم المذكورة بمهنة التعليم ، وفق التدرج التالي : مرتبطة بدرجة كبيسرة ، متوسسطة ، قليلة ، كما طلب منهم إضافة ما يرونه من قيم غير واردة بالقائمة مع تحديد درجسة أهميتها .

- قام الباحث بحساب النسبة المنوية الوزنية لكل قيمة وفق المعادلة التالية :

#### مجت ب س × 100

ن د

(Hays, F, 1986, 734-735)

النسبة المنوية الوزنية =

حيث (ت) تكرار كل فئة . (س) الأهمية النسبية للاستجابة ، (ن) عدد أفراد العينة . (د) عدد الاختيارات .

وقد اعتبر الباحث زيادة النسبة المنوية الوزنية عن 85% دليلاً على أهمية ارتباط القيمة بمهنة التدريس ، وأسفر التحليل السابق عن (26) قيمة مبينة بالجدول التالي :

جدول رقم (1)

"استجابات أفراد العينة حول القيم المرتبطة بمهنة التعليم،

والنسبة المنوية الوزنية لكل قيمة"

| النسبة المئوية<br>الوزنية | القيمة            | النسبة المئوية الوزنية | القيمة         |
|---------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| 85.19                     | القيادة           | 89.21                  | الصدق          |
| 86.61                     | العدل             | 87.42                  | الأمانة        |
| 87.94                     | الحوار            | 85.39                  | الصبر          |
| 89.81                     | الولاء للمهنة     | 86.22                  | التواضع        |
| 85.15                     | الأنشطة الطلابية  | 88.11                  | الثقة بالنفس   |
| 89.24                     | تكنولوجيا التعليم | 89.34                  | تقدير الوقت    |
| 89.76                     | التخطيط           | 87.57                  | تحمل المسئولية |
| 89.38                     | إتقان العمل       | 88.85                  | حسن المظهر     |
| 87.41                     | الحرية الأكاديمية | 86.58                  | التعاون        |
| 86.26                     | التقكير العلمي    | 85.96                  | التنافس        |
| 85.144                    | احترام اللوائح    | 89.61                  | احترام الآخرين |
| 85.65                     | الانفتاح العقلي   | 89.48                  | التقويم        |
| 86.66                     | النمو المهني      | 89.92                  | الإيثار        |

## المرحلة الثانية : إعداد المقياس في صورته المبدئية :

- قام الباحث بتصميم مواقف بلغت (30) موقفا تضمن كل موقف (6) بدائل . يعكس كل بديل منها قيمة معينة . وقد استعان الباحث في وضع المواقف وصياغة العبارات بما ورد بالمقاييس السابقة ، وما جاء بالاستيانة المفتوحة التي طبقت على الطلاب ضمن خطوات المرحلة الأولى .
- عرض الباحث المواقف السابقة والبدائل أو العبارات المرتبطة بكل موقف مع تعريف اجرائي لكل قيمة على عدد من أساقذة التربية وعلم النفس ، وطلب منهم قراءة كسل

عبارة وكتابة القيمة التي تعير عنها . وحدد البلحث نسية اتفاق مسن 90 – 100% لقبول العبارة أو الموقف .

- بعد حساب نسبة اتفاق المحكمين لكل موقف وكل عبارة وإجراء التعديلات المناسبة ،
   استقرت الدراسة على (26) موقفا ، (104) عبارة بواقع (4) عبارات لكل قيمة .
   المرحلة الثالثة : إعداد المقياس في صورته الأولية :
  - حدد الباحث نوع الاستجابة على المقياس وذلك وفق ما يلي :

الدرجة (4) لأكثر البدائل تفضيلا ، والدرجة (3) للبديل الذي يليه في التفضيل ، والدرجة (2) للبديل التبال التجاه لعكس والدرجة (1) لأقل البدائل تفضيلا ، وكان هناك اتجاه لعكس طريقة الترتيب بحيث يعطي البديل الأعلى الدرجة (1) وهكذا حتى يأخسذ البديل الأقسل الدرجة (4). لكن تم الاستقرار على الأسلوب الأول لأنه أقسرب للفهد مسن ناحيسة ، والتناسيه مع الوزن النسبي للعبارة أو البديل من ناحية أخرى .

- تم وضع تعليمات المقياس ، وقد أكد الباحث على أفسراد العينــة مــن خــلال هــذه التعليمات أن المقياس معتى بالدرجة الأولى بــالنمط الإحــصائي للامــتجابة ، وأن الاستجابات تخضع لسرية تامة ولن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي ، مع التنبيــه عليه بعدم ترك أي عبارة دون الإجابة عليها.
- تم تجريب المقياس على عينة من طلاب كلية التربية بجامعة الأرهبر بلغت (60)
   طالباً، وفي ضوء ذلك تم تعديل بعض العبارات ، حتى تتلاءم مع أفراد العينة .

المرحلة الرابعة : تقنين المقياس :

بعد تأكد الباحث من صلحية المقياس وملاعمت المنطبيق على العينة الاستطلاعية. سعى الباحث للتعرف على درجة صدق المقياس وثباته للوقوف على درجة

ملاءمته التطبيق على أفراد العينة ككل عوف اقتضى ذلك حساب كل من الصدق والتبسات

- صدق المقياس :ويشمل صدق المضمون والمعنى والمفردات والمحك،

صدق المضمون : قام الباحث بعرض المواقف التي تم تسصعيمها والبسدائل والعبسارات المرتبطة بكل منها مقرونة بالتعريف الإجرائي لكل قيمة على مجموعسة مسن أسساتذة التربية وعلم النفس ، وطلب منهم تحديد مدى وضوح المفردات وحسس صسياغتها ، ومدى تمثيلها للقيم المرتبطة بها ، ودرجة إنتمائها لها ، وقد أكد المحكمون أن جميسع العبارات مصاغة بشكل بسيط يسهل فهمه ، ويدرجة دقة مناسبة ، كما أنها تمثل القسيم الخاصة بها ، وهو ما يشير إلى الصنق المنطقي للمقياس أو صدق المضمون .

صدق المعنى: ويهدف إلى التأكد من وضوح العبارات بالنسبة المفحوصين وعدم وجود كلمات غلمضة يصعب فهمها أو كلمات تحتمل أكثر من معنى ، وفي سببيل ذلك عقد الباحث جلسات قردية لثلاث مجموعات ، ضمت كل مجموعة أربعة طلاب ،وقد تأكد للباحث من خلالهم أن العبارات واضحة ولا لبس فيها .

صدق المفردات: توجد طريقتان لحساب صدق المقردات ، إما بطريقة المقارنات الطرفية، وذلك بمقارنة متوسطات درجات الأقوياء في المقياس بمتوسطات درجات الختيار الضعاف على نفس المقياس ، أو بحساب معامل ارتباط كل مفردة مع درجات الاختيار الكلي ، وهو ما يعرف بصدق الاتماق الداخلي ، وقد استخدم الباحث الطريقة الأخيارة لحساب صدق المفردات . وقد تم حساب معامل الارتباط بين كل قيمة والقيمة الكلية للمقياس ، وقد تراوحت قيم معاملات الارتباط بين 0.78 ، وهي ، وهي قيم دالة عند مستوى 0.01 .

| المجلد الخامس عشر |
|-------------------|
|                   |

صدق المحك : يقصد بصدق المحك تحديد مدى صلاحية المقياس الحالي لقياس ما وضع لأجله، في ضوء مقياس آخر ، يسمى بالمحك ، وقد قام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات المقياس الحالي ، ودرجات مقياس "محمود مصطفى 2004" فبلغ 0.93 و يشير فبلغ 0.93 و بينها وبين درجات مقياس "هاشم عبد الرحمن 1992" فبلغ 0.89 و تشير هذه النتائج في مجملها أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق .

ثبات المقياس: تم حساب ثبات المقياس بتطبيقه على عينة قوامها (56) طالبا مسن طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية في العام الدراسي 2005/2004، ثبم قام بإعدادة تطبيقه على نفس العينة بفاصل زمني قدره ثلاثة أسابيع، وقد تخلف عن التطبيق الثاني (8) طلاب، وقد بلغت قيمة معامل الارتباط بين التطبيقين بالنسبة للأداة ككل 10.9 مما تراوحت قيم معامل الارتباط بين التطبيقين فيما يتعلق بالقيم المستة والعشرين ما بين 0.0. و . 0.95. وهي جميعا دالة عند مستوى 0.01 وتدار هدد النتائج على أن المقياس يتسم بدرجة مناسبة من الثبات ، وصالح للتطبيق على العينة كلها .

المرحلة الخامسة: المقياس في صورته النهائية:

تكون مقياس القيم الذي اعتمدت عليه الدراسة الراهنة من جزأين :

اختص الجزء الأول منه ببعض البيانات الشخصية عن أفراد العينة كالفرقة الدراسية ، والتخصص ، ومحل الإقامة .

واشتمل الجزء الثاني على بعض المواقف أو الأحكام التي يختلف الناس بشأتها وأمام كل موقف أربع عبارات . ويفترض الباحث أن كل عبارة من العبارات المرتبطة بكل موقف تعير عن قيمة معينة . وللتعرف على العبارات التي تقيس كل قيمة يمكن الرجوع إلى الصورة النهائية للمقياس في ملحق الدراسة .

## 3-الأساليب الإحصائية

لتحليل بيانات الدراسة ، استخدم الباحث بعض الأساليب الإحصائية التى تتفقى وطبيعة الدراسة . ومتغيراتها المختلفة ، وذلك من خلال برنسامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية المعروف باسم Statistical Package for social science للعلوم الاجتماعية المعروف باسم (spss). وقد اعتمدت الدراسة على الأساليب الإحصائية التالية :

التكرارات والنسب المنوية . والنسب المنوية الوزنية ، والمتوسط الحسسابي، و معامل ارتباط بهرسون ، والحتبار " ت " t.test ، وتحليل التباين أحادي الاتجاه ANOVA.

#### 4- عينة الدراسة:

تألف المجتمع الأصلي لعينة الدراسة من تسع شعب من طلاب الفرقة الأولى في العام الدراسي 2005/2004 ، منها ست شعب أدبية هي : الدراسات الإسلامية ، واللغة العربية ، والتاريخ ، والجغرافيا ، واللغة الالجليزية ، واللغة الفرنسية ، وشلاث شعب علمية هي : الكيمياء والطبيعة ، والتاريخ الطبيعي ، والرياضيات .

وقد تم اختيار شعبة عشوائية من الشعب الأدبية وأخرى من السشعب العلميسة ، فوقسع الاختيار على شعبتي الجغرافيا والتاريخ الطبيعي تم تتبعهم حتى تخرجهم . وفيمسا يلسي جدول يوضح عدد طلاب كل شعبة والنسبة المنوية بينها وبين المجتمع الأصسلي علسى مدار السنوات الأربع .

| 242 | عشر | المجلد الخامس |
|-----|-----|---------------|

جدول رقم (2) أعداد الشعب المختارة ونسبتها إلى المجتمع الأصلي

| الرابعة | الثالثة | الثانية | الأولى | الشعبة          |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|
| 137     | 138     | 142     | 159    | جغر افيا        |
| 243     | 221     | 243     | 271    | تاريخ طبيعي     |
| 380     | 359     | 385     | 430    | إجمالي ألشعبتين |
| 2796    | 2697    | 2723    | 2951   | إجمالي الفرقة   |
| 13.6    | 13.3    | 14.1    | 14.6   | النسبة المنوية  |

وتدل النسب المنوية لإجمالي العينة المختارة إلى المجتمع الأصلي على أن العينة ممثلة المجتمع تمثيلا جيدا ، ويدعم ذلك أن العدد المختار دال عند مستوى 0.01 في كل فرقة من الفرق الأربع .

والجدول التالي يوضح بعض خصائص عينة الدراسة وفق بعض المتغيرات على مدارستوات الدراسة الأربع:

جدول(3)خصائص العينة وفق متغيري التخصص ومحل الإقامة عبر فرق الدراسة الأربع

|      | العام الدراسي الرابع<br>2008/2007 |      | العام الدراسي الثالث<br>2007/2006 |      | العام الدراسي الثاني<br>2006/2005 |      | العام الدر ا<br>/2004 | الفرقة        |
|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------|---------------|
| أديي | علمي                              | أدبي | علمي                              | أدبي | علمي                              | أدبي | علمي                  | الشعبة        |
| 122  | 222                               | 120  | 212                               | 117  | 209                               | 137  | 235                   | ,             |
| مُضر | -ريف                              | حضر  | ريف                               | حضر  | ريف                               | عضر  | ريف                   | 1 15.11       |
| 116  | 228                               | 108  | 224                               | 101  | 255                               | 104  | 208                   | محل الإقامة   |
| 34   | 4                                 | 3    | 32                                | 3:   | 26                                | 372  |                       | إجمالي العينة |

| 380  | 359  | 385  | 430  | إجمالي<br>المجتمع |
|------|------|------|------|-------------------|
| 90.5 | 92.4 | 84.7 | 86.5 | النسبة المنوية    |

### 5- نتائج الدراسة وتفسيرها:

أسفر التحليل الإحصائي للبيانات والمعلومات التي حصلت عليها الدراسة عسن عدد نتائج سبتم عرضها على النحو التالى:

- النتائج المتعلقة بالنسق القيمي لمهنة التعليم لأفراد العينة خـــــلال وجـــودهم بالفرقـــة الأولى . وبدرجة اختلاف هذا النسق باختلاف متغيري التخصص (نظري/عملـــي) .
   ومحل الإقامة (ريف/حضر) .
- النتائج المتعلقة بالنسق القيمي لمهنة التعليم الأفراد العينة خسلال وجسودهم بالفرقسة
   الثانية ، وبدرجة اختلاف هذا النسق باختلاف متغيري التخصص (نظري/عملسي) ،
   ومحل الإقامة (ريف/حضر) .
- النتائج المتعلقة بالنسق القيمي لمهنة التعليم لأفراد العينة خـــالل وجــودهم بالفرقــة الثالثة ، وبدرجة اختلاف هذا النسق باختلاف متغيري التخصص (نظري/عملــي) .
   ومحل الإقامة (ريف/حضر) .
- النتائج المتعلقة بالنسق القيمي لمهنة التعليم الأفراد العينة خسلال وجدودهم بالفرقسة الرابعة. وبدرجة اختلاف هذا النسق باختلاف متغيري التخصص (نظري/عملسي).
   ومحل الإفامة (ريف/حضر).
- النتائج الخاصة بأهم ملامح التغير في النسق القيمي لمهنة التعليم خيلال سنوات الدراسة الأربع.

| 44 |  | عثىر | الخامس | المجك |  |
|----|--|------|--------|-------|--|
|----|--|------|--------|-------|--|

(1-5) النتائج الخاصة بالنسق القيمي لمهنة التعليم لدى أفراد العينة خلل وجلودهم بالفرقة الأولى ، وبدرجة اختلاف هذا النسق باختلاف متغيري التخلصص ، ومحل الإقامة .

وسيتم عرض تلك النتائج على النحو التالى:

- النتائج الخاصة بالنسق القيمي لمهنة التعليم الأفراد العينة بالفرقة الأولى .
- النتائج الخاصة بدرجة اختلاف النسق القيمي الأفراد العينة باختلاف متغير التخصص
- النتائج الخاصة بدرجة اختلاف النسق القيمي لأقراد العينة باختلاف متغير محل الاقامة

وفيما يلى توضيح ذلك :

(1-1-5) النتائج الخاصة بالنسق القيمي لمهنة التعليم لدى أفراد العينة خلال وجدودهم بالفرقة الأولى .

يمكن توضييح أهم خصائص النسق القيمي لمهنة التعليم لدى أفراد العينة وهم بالفرقــة الأولى من خلالها الجدول التالى:

> جدول رقم (4) نسق قيم مهنة النعليم لدى أفراد العينة خلال وجودهم بالفرقة الأولى

| الترتيب | الانحراف<br>المعياري | المتوسط<br>الحسابي | القيمة                 | الترتيب | الانحراف<br>المعياري | المتوسط<br>الحسابي | القيمة       |
|---------|----------------------|--------------------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|--------------|
| 12      | 2.2                  | 10.14              | الإيثار                | 17      | 2.1                  | 9.63               | الصدق        |
| 25      | 2.1                  | 8.17               | القيادة                | 7       | 2.2                  | 10.42              | الأمانة      |
| 6       | 2.2                  | 10.52              | العدل                  | 5       | 2.1                  | 10.8               | الصير        |
| ī       | 2.4                  | 11.6               | الحوار                 | 3       | 2.3                  | 11.37              | التواضع      |
| 21      | 2.3                  | 9.39               | لاولاء للمهنة          | 9       | 2.1                  | 10.37              | الثقة بالنفس |
| 24      | 2.4                  | 8.25               | المشاركة في<br>الأنشطة | 8       | 1.9                  | 10.38              | تقدير الوقت  |

| 23 | 2.6 | 8.93  | استخدام التكنولوجيا | 11 | 2.7  | 10.21 | تحمل المستولية  |
|----|-----|-------|---------------------|----|------|-------|-----------------|
| 20 | 2.2 | 9.52  | التخطيط             | 26 | 2.01 | 7.88  | حسن المظهر      |
| 2  | 2.2 | 11.39 | إتقان العمل         | 13 | 2.2  | 10.07 | التعاون         |
| 22 | 1.9 | 9.26  | الحريةالأكانيمية    | 14 | 2.2  | 9.98  | التنافس         |
| 18 | 2.4 | 9.62  | التفكير العلمي      | 4  | 1.8  | 10.87 | اهترام الآخرين  |
| 16 | 2.2 | 9.91  | احترام اللوانح      | 19 | 2,1  | 9.6   | التقويم         |
| 10 | 1.8 | 10.36 | النمو المهني        | 15 | 1.9  | 9.96  | الاتفتاح العقلي |

## يتضح من الجدول السابق رقم (4) ما يلي :

- أن ثمة قيم احتلت قمة نسق القيم المهنية الأفراد العينة وهم بالفرقة الأولى ، ، وهي قيم: الحوار ، إتقان العمل ، التواضع ، احترام الآخرين ، الصصير ، العدل ، الأمانية ، مرتبة ترتيبا تنازليا من الأول إلى السابع ، حيث بلغت متوسطاتها الحصمايية : 11.6 ، 11.37 ملك 11.37 ، 11.39

ويمكن تفسير ذلك استنادا إلى أن هذه القيم قيم عامة لازمــة لأي شخـصية ، والتعاملاتها اليومية سواء ، في الأسرة ، أو الشارع ، أو الجامعة ، أو جماعة الرفاق ، ومن ثم فإنها تنمو وتثبت لدى هـولاء الطــلاب بالممارســة منــذ وعـيهم بأهميتهـا وضرورياتها حيث تتحول بممارستها والحرص على الالتزام بها من مجرد أفكار مجردة تختص بالدافعية التي تقف وراء السلوك ، إلى قواعد ملوكية تــسمح بتحديــد أنــواع السلوك المرغوبة ، وغير المرغوبة . (جراهام هايدون ، 2001 ، 45)

ولعل ذلك يتوافق مع نظرية توضيح القيم التي لا تهتم بمحتوى القيم قدر اهتمامها بعملية تكوينها ، والتي يمكن أن تتم من خلال مبدأ الثواب الذي ينصب في الأساس على تقدير وإثابة الشخص على معتقداته وسلوكه ، ومداومة اختبار تلك المعتقدات وهذا السلوك، والحرص على تطبيقهما ، وإثابتها ، وفي السياق نفسه يؤكد أصحاب هذه النظرية على أن القيم لا تتولد أو تنمو عن طريق الضغط القبول مجموعة المجلد الخامس عشر

قيم متفق عليها، ودون أن تحقق اشهاعات الاحتياجات الوجدانية لأصحابها . (Haynes, D, 1999, 42)

هذا فضلا عن أن هذه القيم الست من القيم الأساسية التي يحرص الدين الإسلامي عليها ، ويدعو إلى غرسها وتأصيلها في نفوس النشء ، وهي من الأمور التي يسعى التعليم الأزهري على اختلاف مراحله إلى تأكيدها من خلل أهدافه وأنلشطته ومقرراته ، والمناخ العام السائد في مؤسساته ، والثقافة المهيمنة بها ونماذج القدوة التي يحسرص عليها المعلمون في المعاهد أو أعضاء هينة التدريس بالجامعة باعتبارهم مسن رجال.

أما لماذا جاءت قيمة الحوار في المرتبة الأولى بين القيم السبع سالفة السذكر ، وبسين سائر قيم النسق ، فيمكن أن يعزى ذلك إلى ما يلي :

- أنها تعد أكثر قيمة يمكن أن يمارسها الفرد في مختلف نـشاطاته اليوميــة ، ومنــذ بواكير الطفولة ، عند إدلائه برأيه ، وسماع الرأي الآخر ، والسؤال أو الاستفـسار ، وعند طلب حاجة أو نقل معلومة وهو وسيلة مهمة "لعوق الحجج ، وإقتاع الطـرف الآخر ، وتفنيد ما هو عليه من خطأ . (أماتي غنيم ، 2007 ، 75)
- أنها وبالإضافة إلى كونها من القيم العامة الهامة للحياة اليومية ، فإنها تعد من القيم الضرورية للعملية التعليمية لأنه ثمة صعوية بالغة لإقامة تعليم جيد دون عملية حسوار وتواصل جيد بين أطرافه أو هكذا ينبغي أن يكون ، خاصة في ظلل السماع دانسرة الديمقراطية ، التي فرضت ضرورة الاهتمام بالتعليم ، وتمركزه حول المتعلم وتجاوز أساليب التعليم القائمة على الذاكرة والتلقين ، إلى أساليب التعليم الحواري الذي يسلط الأضواء على مشاكل الدارس ويتناول قضاياه الفعلية . (محمد فتحي موسى ، 2006 ب، 243) ومن ثم يصل المتعلم إلى المعرفة -بدلاً من تلقينه إياها- عن طريق ما المجلد الخامس عشر 247

يدور بينه وبين الآخرين من حوار ، سواء بينه وبين المعلم أو بينه وبين زملانه : (محمود مصطفى، 2004 ، 150)

- أن الحوار بعد أهم القيم المركزية للتربية . لأنه بصل بنا إلى تبريرات للقسيم . عسن طريق فرض الافتراضات حولها ، واختبار مدى صحتها على ضوء ما يؤمن به الفسرد من معتقدات ومتغيرات وشروط التجرية الاجتماعية . (جراهام هايدون ، 2001 ، 11) هذا وتتفق هذه النتائج جزئياً مع نتائج بعض الدراسات السابقة . فعلى سسببل المثال ، احتلت قيمة إتقان العمل المرتبة الثانية ، وقيمتا العدل والأمانية . المسرتبتين الثالثة والسادسة في نسق قيم مهنة التعليم في دراسة "محصود مسصطفى . 2004 .
188 ، بينما جاء ترتبب القيم الثلاث السابقة في الدراسة الراهنة في المراتب الثانيسة

كذلك فقد احتلت قيم احترام الآخرين ، والصبر ، والتواضع المراتب ، الأولى ، والثانيسة ، والشانيسة ، والسادسة على الترتيب في دراسة "هناء الشحات ، 2006 ، 210" ، وفسي الدراسسة الراهنة المراتب الرابعة ، والخامسة ، والثالثة على الترتيب .

لإتقان العمل ، والسادسة للعدل ، والسابعة للأماتة .

كما يتضع من نفس الجدول رقم (5) ، أن القيم التالية : التخطيط ، السولاء للمهنسة . الحرية الأكديمية ، استخدام التكنولوجيا ، المشاركة في الأسشطة ، القيسادة . حسس المظهر، قد احتلت تنازليا المراكز السبعة الأخيسرة مسن العسشرين ، حتسى السمادسة والعشرين، حيث بلغت متوسطاتها 9.52 ، 9.39 ، 9.26 ، 8.93 ، 8.17 . 8.25 ، 7.88 .

والنفسية ، فضلاً عن عدم انخراطهم في التربية العملية ، وفق اللائحة المعمول بها . (جامعة الأزهر ، 1996 ، لائحة كلية التربية)

ويشكل أكثر تفصيلاً يمكن أن يعود وجود قيمة حسن المظهر في المرتبة الأخيرة للنسق إلى أن طلاب جامعة الأزهر برجعون إلى أسر غير ميسورة اقتصادياً ، ومعظمهم من أسر متوسطة اجتماعياً وربما أقل ، ومن ثم فإن تتشنتهم في ظهل هذا المستوى الاجتماعي يجعل تقديرهم لحسن المظهر أقل مما يجب ، وحتى إذا نال حسسن المظهر التقدير الكافي من هؤلاء الطلاب ، فقد تحول ظروفهم الاقتصادية ، دون تحقيق ذلك ، ولعل في تأكيد "Haynes, D على أن نمو القيم المهنية وتطورها لا يتم إلا في إطار السباق الاجتماعي السائد (1999, 43) ما يدعم ذلك .

ومما يزيد من صعوبة تقدير طلاب كليات جامعية الأزهر لحسين المظهر واهتمامهم به الاهتمام اللائق بهم ويمهنتهم المستقبلية، حالة الغلاء التي يشهدها العالم عامة والمجتمع المصري خاصة ، فغلاء المعيشة لا يتيح لبعض الطلاب فرصة الاهتمام بالمظهر أو شراء الملابس أو قضاء بعض الاحتياجات المتعلقة بمثل هذه الأمور ، والمتلق يقل الاهتمام بهذا الجانب ، (يوسف محمود ، 1991 ، 65-69)

وأما بالنسبة لقيمة القيادة واحتلالها المرتبة الخامسة والعشرين أي المرتبة قبل الأخيرة في النسق القيمي لمهنة التعليم ، فيمكن أن يرجع ذلك إلى السي أن العديد مسن المعلمين ومنهم طلاب كليات التربية—يتصورون أن مسئولية القيادة تقع على عاتق الإدارة فقط ، وأن تغيير هذه النظرة يحتاج إلى جهود كبيرة ووقت طويل ، بالإضافة إلى أن ثمة قوى عديدة تستنفذ طاقاتهم، إن هم أرادوا ممارسة أدوارهم في ضوء قيمية القيادة . (Phelps, P. 2008, 119) سواء بالنمية للطلاب في كلياتهم او بالنسسبة للمعلمين في مدارسهم .

وأما بالنسبة لقيمة الأنشطة الطلابية واحتلالها المركز الرابع والعسشرين ، فبإن هذه النتيجة بداية تتوافق إلى حد كبير مع نتيجة دراسة محمود مسصطفى ، 2004 ، 188 والتي احتلت فيها قيمة المشاركة في الأنشطة المركز الأخير داخل النسق القيمي لمهنسة التعليم .

ويمكن أن يعزى ذلك إلى تأثر الطلاب بما كان سائداً حوما يزال بدرجة كبيرة من نظرة دونية للنشاط الطلابي ، والتي تعلى من شأن العقل وأنشطته. وتحط من قدر الجمد وما يرتبط به من نشاطات ، ومن ثم يتمحور التعليم حول المعرفة المتعلقة بالعقل وقدراته ، وبعض الأنشطة ذات الصبغة المعرفية ، أما الأنشطة الطلابية التي تخدم الجمد ، فإنها مناهضة للهدف العام لتربية الإنسان . (فكري ريان ، 1995 ، 35)

هذا فضلا عن أن مشاركة الطلاب في الأنشطة لا يؤخذ في الاعتبار عند تقويمهم، ومن ثم فإنه لا يحظى باهتمامهم ، مثلما لا يحظى باهتمام المستولين عن التعليم. وثمة عوامل أخرى تكمن وراء التقدير المتدني لقيمة النشاط الطلابي من قبل أولا العينة تعود في مجملها لفقدان النشاط أهم الشروط والمواصفات اللازمة لتقديره والاهتمام به والمشاركة فيه لعل من أهمها: (جمال المسيسي، وعلى نصار، 2004،38).

- ضرورة ارتباط النشاط بحاجات الطلاب واهتماماتهم وقدراتهم وإثارة تفكيرهم .
- ضرورة تنوعه لإتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب للمشاركة الايجابية على أساس
   تقبلهم واختباراتهم .
- أهمية مراعاة ميول الطلاب الأشطة معينة لأن قيمة أي نشاط تتأسس على الرويسة
   والاختيار . لا على أساس من الضغط والإجبار .
- أهمية شمول النشاط على مستويات متنوعة ومتدرجة تتناسب مع مختلف مستويات القدرة والمهارة عند الطلاب .

وأما بالنسبة لقيمة تكنولوجيا التعليم واحتلالها مركز متأخر وهو المركز الثالث والعشرين فيمكن أن يعود ذلك إلى أن المعلمين وعلى الرغم من أنهم على قناعة تامسة بأن التكنولوجيا سوف تشكل أساسا مهما في مجال التدريس ، وخاصة من حيث القيمسة . المهنية والتعليم المستمر والتعلم الذاتي إلا أن ذلك لم يتم على الوجه الأكمل حتى الآن . (Hammond, L, et al, 2004, 1.47) خاصة في ظل عدم كفايسة أجهسزة الحاسب الآلي بالجامعات ، وكثرة أعداد الطلاب داخل قاعات الدرس ، وإهمال نظام التقويم إتقان الطلاب لمهارات التعلمل مع تكنولوجيا التعليم ، وعدم جاهزيسة المكتبات والمعامسل بتكنولوجيا المعلومات ، وافتقاد المدارس للدليل المرشد للمعلمين لاستخدامها . (فتحسي عشيبة. وعلى نصار ، و18قار اللازمة التي يستطيع الطلاب المعلمون من خلالها استخدام هذد الوسائل التكنولوجية والأفكار اللازمة التي يستطيع الطلاب المعلمون من خلالها استخدام هذد الوسائل وتطبيقها . (Hammond, L, et al, 2005, 198) هذا فضلا عن الثقافة المجلد الخامس عضر

السائدة لدى بعض الطلاب والمعلمين عن بعض المواقع السضارة التي يزخر بها الإنترنت، وقلة نفع كثير من المعلومات التي تبث عبر هذه المواقع . ( 1098, )

وأما بالنمية لقيمة الحرية الأكاديمية ووقوعها في مركز متاخر في النسق الفيمي لمهنة التعليم وهو المركز الثاني والعشرين ، فتكاد تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 'هناء الشحات ، 2006 ، 210° ، والتي احتلت فيها قيمة الحرية المهنية المرتبة الثالثة والعشرين .

ويمكن تفسير ذلك استنادا إلى أن نظام القبول بجامعة الأزهر ونظام الدراسة بها لا يعطي للطالب الحق في اختيار الجامعة التي يلتحق بها فهو اختيار وحيد أي لا اختيار، كما لايعطه الحق في اختيار الكلية التي يدرس فيها أو نوع التعليم الذي يرغيه في الوقت الذي يناسبه ، وبالطريقة التي يراها ، والقدر الذي يستطيعه . فالطالب وحده القادر على أن يحدد نوع التعليم الذي يرغبه ، والقدر الذي يناسبه ، في الوقت الدذي يريده في الوقت الدذي يريده في الوقت الدني مناسبه ، في الوقت الدني يرضح له ونرشده وننوع له الفرص حتى يكون بوسعه أن يختار (سيد عثمان ، 1994 ، 194 المرجات كمعيار وحيد نتوزيع الطلاب على الكليت والتخصصات المختلفة.

هذا فضلا عن القيود الموضوعة من قبل الإدارات المركزية على اختلاف مستوياتها المتمثلة في كثرة اللوائح والقوانين والنشرات والتعليمات التي تحد كثيراً من حرية المعلمين داخل المدارس. (فيصل طابع - 1989 ، 76) بالإضافة إلى الأبدلوجيسة السائدة في المجتمع والتي تؤمس مناخا لا يحترم في بعض الأحيان الحريات ولا بعطي

الفرصة الكافية للتعبير عن الذات ، ونمط التنشئة الشائع القائم على إعلاء شأن الطاعة والخضوع والتسليم الكبيرين. (جمال السيسي ، وعلى نصار ، 2002 ، 47)

كل هذا وغير د يحول دون إحساس الطلاب بقيمة الحربية أو ممارستها ومن نسم صحف تقديرهم لها وإعلالها .

وأما بالنسبة لقيمة الولاء للمهنة واحتلالها مركزاً متسأخراً فسي تسمق القديم المهنية لدى أفراد العينة ، وهو المركز الحادي والعشرين ، فإنها تكاد تتفق مع نتيجة دراسة "محمود مصطفى ، 2004 ، 188 والتي احتلت فيها تلك المفيمة المركز السادس والعشرين ، ونتيجة دراسة "هناء الشحات ، 2006 ، 210 التي احتلت فيها هذه القيمة المرتبة الحادية والعشرين ضمن النسق القيمي لمهنة التعليم .

## ويمكن تفسير ذلك استفادا إلى ما يلى :

- أن ساعات العمل بها طويلة ، والجهد المبذول فيها مضن ، والعائسد المسادي منها ضعيف، ومكانتها الاجتماعية لا تتناسب مع أهميتها ، أو الوظيفة الاجتماعية التسي تؤديها مقارنة بغيرها من المهن . (باركاى فورست & بفرلي سستاتفورد ، 2005 ، 42-41)
- أن الغالبية العظمى من الطلاب يلتحقون بهذه الكليات عن غير رغبة نتيجة عدم حصولهم على المجموع الذي يؤهلهم للالتحاق بكليات أخرى (محمد العدوي ، وحمدي عبد الحميد ، 2001 ، 91-96)
- أن الدور السلبي لوسائل الإعلام إزاء مكانة المعلم وصورته في المجتمع لمه تأثير
   كبير في تراجع قيمة الانتماء والولاء لمهنة التعليم لدى المعلمين (هناء المشحات ،
   2006 ، 237) ومن ثم لدى الطلاب المعلمين .

وأما بالنسبة لقيمة التخطيط ووقوعها في مركز متأخر وهو المركز العشرين ضمن نسق قيم مهنة التعليم لأفراد العينة ، فإنه يتفق مع نتائج دراسة "هنساء السشحات ، 2006 ، 210 والتي جاءت فيه هذه القيمة في المرتبة الخامسة والعشرين ، ودراسة "هاشم عبد الرحمن، 1992 ، 1996 والتي توصلت إلى افتقاد طلاب الدبلوم الخاص لهذه القيمة .

ويمكن تفسير ذلك استنادا إلى أنه من الصعوبة أن يقدر طلاب الفرقسة الأولسى قيمسة التخطيط للتدريس تقديرها اللائق بها؛ دون دراستهم المواد التربوية بشكل كاف وفعال ، وإتاحة الفرصة لهم خلال التربية العملية لتطبيق ما درسوه من نظريات علمية في مجال التدريس، وهو ما لم يتح لهم بعد ، نظراً لعدم تجاوزهم المرحلة الأولى مسن الدراسسة بالكلية .

وبالنسبة للقيم التي جاءت في وسط النسق . فمن الملاحظ وقوع بعض القيم سرغم أهميتها - في مراتب متأخرة إلى حد كبير . ومن هذه القيم ، الإيثار والذي احتل المرتبة الثانية عشرة ، والتقويم الدذي احتل المرتبة السابعة عسشرة ، والتقويم الدذي احتل المرتبة المرتبة التاسعة عشرة ، ويمكن تقسير ذلك استنادا إلى افتقاد البرامج التربوية لأهداف قيمية وأنشطة وآليات اكسابها للطلاب وتنميتها ، بالرغم من الاهتمام بتنميتها وتعدد برامج اكسابها لطلاب مهن أقل ما يقال أنها تأتي في مرتبة أقل، مقارئة بمهنة التعليم من ديث الأهمية . (Shaw, T & Duys, D, 2005, 348)

(2-1-5) النتائج الخاصة باختلاف النسق القيمي لمهنة التعليم الأفراد العينة بالفرقة الأولى العينة بالفرقة الأولى باختلاف متغير التخصص (علمي/أدبي)

ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي :

جدول رقم (5)

المتوسطات الحسابية والاحرافات المعيارية تقيم النسق ، وقيمة "ت" ودلالتها للفروق بين أفراد العينة بالفرقة الأولى وفق متغير التخصص (علمي/أدبي)

|      | يو عد | أدير | 4   | علم  | المتغير ا            |          |     |        |     |          |                    |
|------|-------|------|-----|------|----------------------|----------|-----|--------|-----|----------|--------------------|
|      | 28    |      |     |      |                      | قيمة 'ث" | - 4 | , less |     | <u>ٿ</u> | المنفير            |
|      | -     | 22   | 18  | 18   | الليمة               | ودلالتها | æ   | 12     | 15  | ja.      | القيدة             |
| 0.11 | 2,3   | 7.8  | 2.2 | 8.3  | القيادة              | 1.5      | 2.4 | 9.6    | 1.9 | 9,3      | الصدق              |
| 0.9  | 2.4   | 10.4 | 1.9 | 10.6 | تبدز                 | 1.02     | 2.3 | 11.6   | 1.9 | 11.8     | الأمياتية          |
| 2.1  | 2.2   | 11.7 | 2.3 | 12.2 | الحوار               | 0.3      | 2.2 | 10.7   | 3.1 | 10.8     | الصبر              |
| 3.6  | 2.4   | 10   | 2.3 | 9,2  | الولاء للمهنة        | 0.7      | 2.6 | 11.6   | 2.1 | 11.8     | النواضع            |
| 3.5  | 2.6   | 8.5  | 2   | 7.7  | الإنشطة<br>الطلابية  | 1.7      | 2.1 | 10.2   | 2   | 10.6     | الثقة ,<br>بالنفس  |
| 9.2  | 2.2   | 8.3  | 2.3 | 10.1 | تكنولوجيا<br>النطيد  | 1.9      | 1.9 | 10.6   | 2.2 | 10.2     | تقدير الوقت        |
| 0.6  | 2.6   | 9.4  | 2.6 | 9.5  | التخطيط              | 0.98     | 1,9 | 10.3   | 1.9 | 10.5     | تحمل<br>المستولية  |
| 17   | 2     | 11.2 | 2.3 | 11.7 | تقان دسل             | 1,2      | 2.7 | 7.5    | 2.5 | 7.8      | حسن<br>قمظهر       |
|      | 2.1   | 9,7  | 2.3 | 10   | الحرية<br>الإكانينية | 1.6      | 2   | 9.9    | 2   | 10.3     | التعاون.           |
| 0.3  | 2.1   | 9.74 | 1.8 | 9.68 | التفكير العدى        | 1,1      | 2.2 | 10.2   | 2.1 | 9,9      | التناقس            |
| 8.1  | 2.4   | 9.1  | 2.4 | 8.7  | لمعتراد التواسح      | 1.5      | 2.2 | 10.7   | 2.1 | ш        | نحتر ام<br>الأخرين |
|      | 2.3   | 9.8  | 2.1 | 10.1 | الانفتاح<br>دمقتی    | 5.1      | 1.9 | 1.0    | 1.6 | 10,1     | التقويم            |
| 1.4  | 1,9   | 10.5 | 1.9 | 10.2 | النمو المهنى         | 0,9      | 1,2 | 9,9    | 2.1 | 10.1     | الإيثار            |

2.58 = 0.01 ن = 235 ، قیمة "ت" عند مستوى 2.58 = 0.01

• ينضح من الجدول السابق رقم (5) أنه توجد قروق ذات دلالة إحصائية عند مسستوى دلالة 0.01 بين متوسطي طلاب التخصصات العلمية والتخصصات الأدبية حسول قيمسة التقويم لصالح طلاب التخصصات العلميسة حول هذه القيمة (10.1) ، بينما بلغ متوسط طلاب التخصصات الأدبية (9.1) ، وقيمسة "ت" للفرق بين المتوسطين (5.1) ، وهي قيمة دالة إحصائية ، مقارنة بقيمها الجدوليسة التي تساوي (2.58) عند مستوى دلالة 0.01 ، ورجة حرية (370) .

ويمكن تفسير ذلك استنادا إلى أن إجراءات التقويم بالنسبة لطلاب التخصصات الأدبية ، نظرا لطبيعة المواد التسي العلمية أكثر موضوعية منها عند طلاب التخصصات الأدبية ، نظرا لطبيعة المواد التسي يدرسها طلاب التخصصات العلمية فالأحكام فيها قاطعة ، والإجابات محددة ، والقصابا محكمة ، ومن ثم فإن فرص التحيزات فيها تكاد تكون معدومة ، والتجرد مسن الهسوى والعاطفة عند إصدار الأحكام يبدو مبسوراً إلى حد ببعيد ، خاصـة فسي الاختبارات التحريرية التي يتأسس عليها الجاتب الأكبر في تقويم الطلاب .

وفي المقابل فإن طبيعة المواد في التخصصات الأدبية تخضع للأخـــذ والــرد ، وتتيح الفرصة للتحيزات الشخصية ، والانسياق أحياناً للعاطفة والهوى .

وإذا كانت الموضوعية والعدالة في التقويم تقتضي من المعلم تقديم الحقائق والمعلومات لنطلاب بعيداً عن التحيز الشخصي ، وتقدير وجهات النظر الأخرى حتى لـو خالفت رأيه الشخصي ، وعدم التحيز لفئة من الطلاب دون فئية (محمود مصطفى . 2004 - 147-146) فإن طبيعة تدريس وتقويم المواد العلمية تحول كثيراً من وقوع المعلم في نطاق هذه التحيزات ، بينما قد تسمح طبيعة المواد الأدبية بدرجية أو أخسرى من هذه التحيزات ، ويعل ذلك هو ما يجعل طلاب التخصصات العلمية أكثر تأكيداً لقيمية التقويم من طلاب التخصصات الأدبية ،ولعل في تشبيه البعض نزاهة المعلم وحياديت بضرورة عرض فكره، كأنه بعرض إحدى القضايا العلمية . فلا يتعصب لآرائيه ، ولا يستغل وظيفته لنشر فكر معين أو دعوة معينة . (محمد يوسف حسن ، 1990 ، 1990) ما يدعم ذلك.

الطمي حول هذه القيمة (9.2) ، بينما بلغ متوسط طلاب التخصص الأدبي حولها (10) ، وقيمة 'ت' (3.6) ، وهي قيمة دالة إحصائيا مقارنة بقيمتها الجدولية عند مسستوى (0.01) ودرجة حرية (370) والتي تساوي (2.58) .

ويمكن تفسير ذلك استندا إلى أن كليات التربية بالنسبة التخصص الأنبي بجامعة الأزهر تعتبر أعلى طموحاتهم ، حيث تقع في قمة أولوياتهم ، بينما تأتي كلية التربية في مرتبة متأكرة إلى حد ما بالنسبة لطلاب التخصص العلمسي، حيث تسميقها كليات الطب، والصيدلة ، والأسنان . ومن ثم فإن طلاب التخصص الأنبي يكونقن أكثر رضا بكليستهم من طلاب التخصص العلمي ، ووفق دراسة "هناء حجازى ، 2006 ، 235" فيان ثمسة علاقة وثيقة بين رضا الفرد عن مهنته ، وإنتمائه لها .

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة محمود مصطفى ، 2004 ، 213 وقد أعرت ذلك إلى أن طبيعة التعليم الثانوي الأرهـري مازالـت تركـز علـى التخصصات الأدبية والإعلاء من شأتها ، والذي يكون أحياناً على حـساب التخصصات العلمية ، مما يدفع الكثير من الطلاب للالتحاق بالشعب الأدبيـة بكليـات التربيـة وهـم مهينون نفسيا ومستعدون للاشتغال فيما بعد بمهنة التعليم .

كما بتضح من نفس الجدول كذلك أن ثمة فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى . دلالة 0.01 بين متوسطي طلاب التخصص العلمي ، والتخصص الأدبي حول قيمة الأشطة الطلابية لصالح طلاب الأقمام الأدبية ، حيث بلغ متوسط طلاب التخصص العلمي (7.7)، بينما بلغ متوسط طلاب التخصص الأدبي (8.5) ، وقيمة "ت" للفرق بينها (3.5)، وهي قيمة دالة إحصائيا مقارنة بقيمتها الجدولية والتي تسماوي (2.58) عند مستوى دلالة (0.01) ، ودرجة حرية (370) . وقد يعزي ذلك إلى أن طبيعة الدراسة بالتخصص الأدبي، تتبح فسمحة مسن الوقت لممارسة الأنشطة الطلابية ، ومن ثم تتأكد قيمتها لديهم ، بينما قد تحول طبيعة الدراسة بالتخصصات العلمية دون ممارسة طلابها هذه الأنشطة، ومن ثم يقسل تأكيسهم لهسذه القيمة.

وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة محمود مصطفى ، 2004 ، 208 والتي توصلت إلى أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا بين طلاب التخصصات العلمية وطلاب التخصصات الأدبية في تقديرهم لقيمة ممارسة الأنشطة الطلابية.

• كما يتضح من نفس الجدول رقم (5) أن ثمة فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) بين متوسطى التخصص العلمي، والتخصص الأدبي حول قيمة تكنولوجيا التعليم لصالح طلاب التخصص العلمي حيث بلغ متوسط طلاب التخصص الجلمي حول هذه القيمة ، (10.1) ، ومتوسط طلاب التخصص الأدبيي (8.3) ، وقيمة تت للفرق بين المتوسطين (9.2) ، وهي قيمة دالة إحصائيا مقارنة بقيمتها الجدولية والتي تساوي (2.58) عند مستوى دلالة (0.01) ، ودرجة حرية (370) .

وقد يرجع ذلك إلى أن الدراسة بالتخصصات العلمية تعتمد بشكل كبير على اللغة الإنجليزية ، وهو ما يساعد على استخدام الحاسب الآلي والسدخول علسى الإنترنست ، وتصفح المواقع المختلفة ، كما أن طبيعة دراستهم تضطرهم في كثير من الأحيان إلسي الاعتماد على التعلم الاعتروني ، الذي لا يقوم دون استخدام الوسائل التكنولوجية فسي التعليم والتعلم بشكل تشط وفعال .

وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسسة "محمسود مسصطفى ، 2004 ، 208°. ودراسة "هناء حجازى ، 2006 ، 282" . • كما بتضح من نفس الجدول رقم (5) كذلك أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01) بالنسبة لباقي قيم النسق ، بين متوسطات طلاب التخصص العلمي، ومتوسطات طلاب التخصص الأدبي حول هذه القيم ، وهي نتيجة طبيعية ، وما جاء على طبيعته لا يحتاج إلى تفسير .

(5-1-3) النتائج الخاصة باختلاف النسق القيمي لمهنة التعليم الأفراد العينة بالفرقة الأوكى باختلاف متغير محل الإقامة (ريف/حضر) ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالى :

جدول رقم (6) المتوسطات الحسابية ، والالحرافات المعبارية ، لقيم النسق ، وقيمة "ت" ودلالتها للفروق بين أفر اد العينة بالفرقة الأولى، وفق متغير محل الإقامة (ريف/حضر)

| غية                     | ي   | les, | ,   | تطمر           | المنفر               |                      |      | أنيو  |         | عند            | المتغير           |
|-------------------------|-----|------|-----|----------------|----------------------|----------------------|------|-------|---------|----------------|-------------------|
| ود <del>از</del><br>تها | عا  | ما   | 1E  | 1 <sub>P</sub> | فنبنة                | قيمة "ت"<br>ودلالتها | 16   | م آ   | 1e      | l <sub>P</sub> | القيمة            |
| 1.5                     | 2.4 | 8.1  | 2.2 | 7.7            | القيادة              | 1.5                  | 2,2  | 9.1   | 2.1     | ` 9.5          | الصدق             |
| 1.1                     | 2.3 | 9.9  | 2.4 | 9.6            | العل                 | 0.3                  | 2.2  | 11.9  | 2.1     | 11,8           | الأمالة           |
| 8,0                     | 2,2 | 12,1 | 2.2 | 11.9           | الحوار               | 0.7                  | 2.3  | 10.9  | 2       | 10.7           | الصير             |
| 3.1                     | 1.9 | 10.7 | 2.2 | 10             | الولاء للمهنة        | 0.9                  | 2.9  | 11.6  | 2.1     | 11.8           | التواضع           |
| 1.1                     | 2.2 | 8.2  | 2.3 | 7.9            | الأنشطة<br>الطلابية  | 1.3                  | 2.3  | 10,7  | 1.9     | 10.4           | الثقة بالنفس      |
| 3.5                     | 2.3 | 10.1 | 2.2 | 9.3            | تكتولوچيا<br>التعليد | 1.2                  | 2,3  | 10.5  | , 2.1 , | 10.3           | تقدير الوقت       |
| 0.6                     | 2.9 | 9.4  | 2.5 | 9.5            | النخطيط              | 0.1                  | 1.7  | 10.4  | . 3     | 10.37-         | ئحىل<br>المسئولية |
| 2,2                     | 2.3 | 12   | 2.2 | 11.5           | فتقان السل           | 0.9                  | 3    | 7.7   | 2.5     | 7.4            | ھسن<br>المظهر     |
| 2.5                     | 2.4 | 9.5  | 2.3 | 8.8            | الحرية<br>الأكانينية | 3.7                  | 2.04 | 9.6   | 1.95    | 10.4           | التعاون           |
| 1.1                     | 1.8 | 9.4  | 8.1 | 9.6            | التفكير الطمي        | 1.4                  | 2    | 9.8   | 2.2     | 10.1           | التنافس           |
| 2.1                     | 2.5 | 9.3  | 2.3 | 8.7            | احترام اللوانح       | 1.6                  | 1.9  | 10.63 | 2.3     | 11.02          | احترام<br>الآخرين |
| 0.4                     | 2.2 | 9.7  | 2,2 | 9.8            | الانفتاح العظلي      | 1.9                  | 1.6  | 9.5   | 1.9     | 9.9            | التقويم           |
| 1,2                     | 1.9 | 10.1 | 1.9 | 10.4           | الثمو المهثي         | 0.1                  | 1.8  | 10.04 | 2.2     | 10.05          | الايثار           |

2.58 = 0.01 ، قيمة "ت" عند مستوى 104 = 2.58 = 1ن

\* ويتضح من الجدول المعابق رقم ( 6 ) أن ثمة فروق ذات دلالة عند مستوى دلالـة ويتضح من الجدول المعابق رقم ( 6 ) أن ثمة فروق ذات دلالة عند مستوى دلالـة الريف ، حيث بلغ متوسط طلاب الحصر الريف ، حيث بلغ متوسط طلاب الحصر حول نفس القيمة (3.7) ، وهي قيمـة دالـة حصائبا ، مقارنة بقيمتها الجدولية والتـي تـساوي (2.58) عنـد مستوى (0.01) ، المجلد الخامس عشر المجلد الخامس عشر

ودرجة حرية (370)، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة محمود مصطفى، 2004 ، 2018 ويمكن تفسير ذلك استغادا إلى طبيعة المجتمع الريفي الذي يحرص على غرس قيمة التعاون بين أقراد الأسرة الواحدة ، وبين الأسر والمجتمع الذي يحسمها ، حيث يتعود أفراد الأسرة الواحدة على التعاون منذ تعومة أظافرهم ، وذلك مسن خسلال مشاركتهم للأسرة في العمل الذي تقوم به، وفي المناسبات المختلفة التسى تمسر بهسا

• كما يتضح من نفس الجدول رقم (6) كذلك أن ثمة قروقاً ذات دلالة إحسسائية عنسد مستوى (0.01) بين متوسطي طلاب الريف وطلاب الحضر حول قيمة "الولاء للمهنسة" لمسالح طلاب الحضر ، حيث بلغ متوسطها حول هذه القيمة (10.7) بينما بلغ متوسط طلاب الريف حولها (10) ، وقيمة "ت" (3.1) وهي قيمة دالة إحصائيا مقارنسة بقيمسة "ت" الجدولية والتي تساوي (2.51) عند مستوى (0.01) ودرجة حرية (370) .

وتنفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة "محمود مصطفى ، 2004 . 222-222" ويمكن تفسير ذلك استفادا إلى ارتفاع العائد المادي من العمل بمهنة التحديس في الححضر ، مقارنة بعائد العمل بها في الريف، ويدعم ذلك ما أشارت إليه "هناء حجازي ، 2006 ، مقارنة بعائد العمل بها في الريف، ويدعم ذلك ما أشارت إليه "هناء حجازي ، تأثير حرح 235-235" إلى أن تردي الحالة الاقتصادية للمعلمين ، وقلة عائدها المادي للهمل كبير في ضعف تأثيد قيمة الانتماء للمهنة ، وفي المقابل فإن ارتفاع العائد المادي للعمل بمهنة التعليم يزيد من تأثيد وتدعيم قيمة الانتماء للمهنة ، فالعائدات المادية أو النفسية للمهنة الها تأثير كبير على انتمائهم لها . (Shaw, T & Duys, D, 2005, 349)

ويتضح من نفس الجدول رقم (6) كذلك أن ثمة فروقاً ذات دلالة إحاصائية عند مستوى دلالة (0.01) بين متوسطي طلاب الريف وطلاب الحضر حول قيمة استخدام التكنولوجيا، لصالح طلاب الحضر ، حيث بلغ متوسط طلاب الحسضر حولها (10.1) ، المجلد الخامس عشر

بينما بلغ متوسطها لدى طلاب الريف (9.3) ، وقيمة "ت" للفرق بين المتوسطين (3.5) ، وهي قيمة دالة إحصائيا ، مقارنة بقيمة "ت" الجدولية والتسي تسساوي (2.58) عند مستوى (0.01) ، ودرجة حرية (370) .

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة "محمود مصطفى ، 2004 ، 224 ويمكن تفسير ذلك استثنادا إلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي لطلاب الحسضر ، فالمستوى الاجتماعي للأسر الحضرية يجعلهم أكثر وعباً بأهمية وضرورية استخدام التكنولوجيا في الحباة ، ومن ثم في التعليم ، والمستوى الاقتصادي المرتفع لهذه الأسر يمكنهم من تنبية احتياجات أبنائهم المادية والمعرفية اللازمة لتطبيق المستحدثات التكنولوجية فسي التعليم ومن ثم في الحباة ، وهو ما يدعم هذه القيمة لديهم ويؤكدها ، وذلك بخلاف طلاب الريف الذين يقل وعيهم بأهمية استخدام التكنولوجيا في الحياة ، ومسن شم فسي التعليم ، وحتى وإن توفر الوعي بها لديهم ولدى أسرهم ، حالت ظروفهم الاقتصادية به ن ته فدن ته في الدي توفر المتطلبات الضرورية لاستخدامها .

وبخلاف ذلك فليس ثمة فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات طلاب الريسف وطلاب الحضر حول باقى قيم النسق عند مستوى دلالة 0.01 .

(2-5) النتائج الخاصة بالنسق القيمي لمهنة التعليم لدى أفراد العينة أثناء وجودهم بالفرقة الثانية ، وبدرجة اختلاف هذا النسق ، باختلاف متغيري التخصص ومحل الإقامة .

وسيتم عرض تلك النتائج على النحو التالي:

- النتائج الخاصة بالنسق القيمي لمهنة التعليم الأفراد العينة بالفرقة الثاتية .
- النتائج الخاصة بدرجة اختلاف النسق القيمي الأفراد العينة باختلاف متغير للتخصص

| 262 | عش | الخامس | لمحلد | ñ  |
|-----|----|--------|-------|----|
| -02 |    | Ç      | -     | •• |

النتائج الخاصة بدرجة اختلاف النسق القيمي الأفراد العينة باختلاف متغير محل
 الإقامة.

(5-2-1) النتائج الخاصة بالنسق القيمي لمهنة التعليم الأقراد العينة بالفرقة الثانية : ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي :

جنول رقم (7) من النسق القيمي لمهنة التعليم لطلاب القرقة الثانية ,

| الترتيب | الانحراف.<br>المعياري | المتوسط<br>الحسابي | القيمة              | الترتيب | الاستراف<br>المعياري | المتوسط<br>الحسابي | القيمة          |
|---------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 25      | 2.3                   | 7.88               | الإيثار             | 23      | 2.04                 | 8.33               | الصدق           |
| 7       | 2.02                  | 10.47              | القيادة             | 5       | 2.04                 | 11.48              | الأمائية        |
| 1       | 2.1                   | 12.69              | العدل               | 3       | 1.7                  | 11.84              | الصير           |
| 18      | 2.6                   | 9.67               | الحوار              | 2       | 2.2                  | 11.89              | التواضع         |
| 24 .    | 1.9                   | 8.06               | الولاء للمهنة       | 10      | 2.1                  | 10.32              | الثقة بالنفس    |
| 22      | 1.8                   | 8.80               | الأنشطة الطلابية    | 21      | 2.2                  | 9.09               | تقدير الوقت     |
| 12      | 2.02                  | 9.53               | تكنولوجيا التطيم    | 9       | 1.5                  | 10.35              | تحمل المسنولية  |
| 6       | 1.7                   | 11.12              | التخطيط             | 26      | 2.4                  | 7.45               | حسن المظهر      |
| 16      | 1.6                   | 9.74               | إثقان العمل         | 15      | 2.6                  | 9.82               | التعاون         |
| 19      | 2.1                   | 9.54               | . الحرية الأكانيمية | 17      | 1.8                  | 9.68               | التنافس         |
| 12      | 2.9                   | 10.07              | التفكير العلمي      | 4       | 1.9                  | 11.53              | أحترام الآخرين  |
| - 11    | 2.4                   | 10.27              | احترام اللوانح      | 14      | 1.5                  | 9.98               | التقويم         |
| 8       | 2.001                 | 10.41              | النمو المهني        | 13      | 2.3                  | 10.06              | الانفتاح العقلي |

يتضح من الجدول السابق رقم (7) ما يلي :

أن قيم: الحوار، والتواضع، والصبر، واحتسرام الآخسرين، والأمانسة، وإتقسان العمل، والعدل، ترتبت تنازليا من الأول إلى السابع في نسق القيم المهنية لأفراد العينة بالفرقة الثانية. حيث بنغت متوسطاتها على الترتبيب: 12.69، 11.89، 11.48، 11.53 هي نفسس القيم السبع، هي نفسس القيم التي جاءت في المراتب السبع الأول من نسق القيم المهنية لهؤلاء الطلاب بالفرقة

الأولى ، مع اختلاف بسيط في ترتيبها في إطار المراكز السبع الأولى ، مما يشير إلسى استقرار القيم التي احتلت قمة النمىق في الفرقة الأولى .

\* ويتضح من نفس الجدول كذلك أن قيم احترام اللوائح ، وتقدير الوقت ، تكنولوجيا النعليم ، الصدق ، الأنشطة الطلابية ، القيادة ، حسن المظهر ، ترتبعت تنازليا في المراكز السبعة الأخيرة من العشرين حتى السائسة والعشرين حيث بلغت متوسطاتها على الترتيب: 9.41 ، 9.09 ، 8.8 ، 8.33 ، 8.86 ، 7.45 .

وكما يبدو فقد ظلت خمس قيم كما هي ضمن المراكز السبعة الأخيسرة وهمي: التخطيط ، تكنولوجيا التعليم ، والأنشطة الطلابية ، والقيادة ، وحسن المظهس ، بينمسا تقدمت فيمتا الحرية الأكاديمية . والولاء للمهنة للمركزين : السادس عسش ، والشامن عش على الترتيب ، بعدما كانتا في المركزين الثاني والعشرين والحادي والعشرين على الترتيب كذلك.

ويمكن تفسير ذلك استنادا إلى ما يلي:

بالنسبة لقيمة الولاء للمهنة فقد طرأ عليها تغير طفيف من متوسط حسابى 9.39 إلى النسبة لقيمة الولاء للمهنة فقد طرأ عليها تغير طفيف من متوسط تفسسه بملامح ألمستقبل الذي تحدد له ، ورضاد به ، فإن لم يكن ما يريد . فليرد ما كان ، وليرضس به، ومن هنا جاء هذا التغير الطفيف الذي أدى إلى تقدم قيمة الولاء للمهنة ثلاث مراتب

ويالنسبة لنقدم قيمة الحرية الأكديمية من المركز الثاني والعشرين إلى المركز السادس عشر . فقد يرجع ذلك إلى أن مساحة الحرية المتاحة الطلاب بالجامعة سرغسم ضآلتها - فإنها أكثر اتساعا مما هو متاح لهم منها بالمرحلة قبل الجامعية، فبعد ما كسان مجبرا على حضور دروسه بالمدرسة حتى أو لم يكن يرغب فيها ويتوق إليها ، فأنسه يستطيع إن أراد حضور محاضراته أو الاتصراف عنها ، وبعد ما كسان مجبرا على المذاكرة بسبب الاختبارات الشهرية بالإضافة إلى الامتحانات الفسصلية ، فإنسه لا يكسلا المجلد الخامس عشر

يختبر غير الاختبارات النهائية حيث تتم اختبارات أعمال السنة إن تمت في الغالب بصورة شكلية ، هذا فضلا عن أن ضغوط المذاكرة في المرحلة الجامعية أقسل بكثيسر منها في المراحل قبل الجامعية ، خاصة المرحلة الثانوية ، ومن ثم يتحرر الطالب في الجامعة من قيود كثيرة .

وفي المقابل تراجعت قيمة الصدق من المرتبة السابعة عسشرة إلسى المرتبسة الثالثة والعشرين. وقيمة تقدير الوقت من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الحادية والعشرين ، ويذلك فقد جاءت ضمن المراكز السبعة الأخيرة ، ويمكن تفسير ذلك استفادا إلسى مسا

بالنسبة لتراجع قيمة الصدق من المرتبة السابعة عشرة إلى المرتبة الثالثة والعشرين ، فيمكن أن يعزى ذلك إلى تزايد المظاهر السلبية سواء في مجتمع الجامعة أو المجتمسع عامة خاصة ما يراد طلاب الجامعة من انفصال بين القول والعمل ، وبالذات لحدى مسن يعتبرونهم قدود لهم مثل الآباء والمعلمين (يوسف محمود ، 1991 ، 61) ، حتى أن البعض يرى اكاذيب الأطفال وميلهم المكتب ليس إلا من عمل معلم يهم (محمد مهدي علام، 1987 ، 101)

كذلك تراجعت قيمة تقدير الوقت من المرتبة الثامنة بالفرقة الأولى إلى المرتبسة الواحدة والعشرين في النسق القيمي للفرقة الثانية ، ويمكن أن يرجع ذلك إلى طبيعة الدراسة بالجامعة والتي تختلف عنها من مراحل التعليم قبل الجامعي، من عدم الانتظام الكامل للجدول الدراسي ، وقلة التزام أعضاء هيئة التسدريس بمواعيد محاضراتهم ، وغير ذلك مما له أثر مللي على تأكيد الطلاب لقيمة تقدير الوقت .

ويدعم ذلك نتيجة دراسة "هناء حجازي ، 2006 . 239 والتي احتاست فيها قيمة تقدير الوقت مرتبة متأخرة في النسق القيمي للمعلمين ، وقد أرجعت هذه الدراسة ذلك إلى عدم قناعة المعلمين بأهمية تقدير الوقت واحترام مواعيد العمل، وغياب القدوة داخل مؤسسات إعداد المعلمين من أساتذة ومحاضرين غير ملتزمين بمواعيد الدراسسة والمحاضرات .

(2-2-5) النتائج الخاصة باختلاف النسق القيمي لمهنة التعليم لدى أفسراد العينة . باختلاف متغير التخصص

ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التألي: حدول (8)

المتوسطات الحسابية والالحرافات المعيارية لُقيم النسق ، وقيمة "ت" ودلالتها الفروق بين أفراد العينة بالفرقة الثانية باختلاف متغير التخصص (علمي/أدبي)

| فيمة اتنا | ų   | أديم | پ    | ، علم | المتغير           | قيمة          | ,     | أثبع |     | علم  | المتغير           |
|-----------|-----|------|------|-------|-------------------|---------------|-------|------|-----|------|-------------------|
| ودلالتها  | 35  | 20   | عه   | 1P    | الغيمة            | ت<br>ودلائتها | عد    | 22   | ع،  | -61  | القيمة            |
| 0.9       | 2.3 | 7.5  | 2.2  | 7.3   | القيادة           | 11.2          | 2.3   | 8.3  | 1.1 | 8.1  | الصدق             |
| 2.3       | 2.3 | 10.3 | 1.9  | 10.8  | , العدل           | 1.1           | 2.2   | 11.6 | 2   | 11.3 | الأمانة           |
| 1.3       | 1.8 | 11.4 | 2.2  | 11.7  | الحوار            | 2.4           | 2     | 11.2 | 1.5 | 11.6 | الصير             |
| 6.5       | 2.6 | 9.83 | 2.4  | 7.98  | الولاء للمهنة     | 0.5           | 2.6   | 12.2 | 1.9 | 12.1 | التواضع           |
| 2.8       | 2.2 | 10.1 | 1.1  | 9.7   | الأنشطة الطلابية  | 2.1           | 2.4   | 11.5 | 1.6 | 11.1 | الثقة<br>بالتفس   |
| 5.4       | 2.6 | 9.96 | 1.4  | 11.16 | تكنولوجيا التطيم  | . 0.5         | 2.3   | 9,4  | 2   | 9.3  | تقدیر<br>الوقت    |
| 2.2       | 2.2 | 8.8  | 1.4  | 9.2   | التخطيط           | 0.3           | 1.8   | 10.4 | 1.4 | 10.5 | تحمل<br>المصلولية |
| 2.3       | 2.3 | 11.4 | 1.3  | 10.9  | إتقان الصل        | 2,3           | 2.7   | 7.4  | 2.2 | 6.7  | حمين<br>المظهر    |
| 0.97      | 2.2 | 7.5  | 1.8  | 7.3   | الحرية الأكانيمية | 0.8           | . 1.7 | 8.6  | 2.7 | 8.8  | المتعاون          |
| 8.05      | 2.1 | 9.6  | 1.83 | 11.4  | التفكير العلمي    | 1.2           | 2 .   | 10.2 | 1.6 | 9.97 | التنافس           |
| 0.5       | 2.2 | 8.3  | 3.3  | 8.5   | احترام اللوائح    | 2.2           | 2,1   | 11,9 | 1.6 | 12.3 | اهترام<br>الآخرين |
| 2.3       | 1.8 | 10.4 | 2.6  | 11.04 | الانفتاح العقلي   | 3.6           | 1.8   | 9.6  | 1.2 | 10.2 | التقويم           |
| 1.5       | 2.2 | 10.8 | 1.8  | 11.1  | النمو المهني      | 1.3           | 2.3   | 9.8  | 2.2 | 9.5  | الإيثار           |

2.58 = 0.01، ن $_{1} = 2.58 = 0.01$ ، قيمة "ت" عند مستوى  $_{2} = 2.58 = 0.01$ 

| 266 |  | الخامس عشر | المحلد |
|-----|--|------------|--------|
|     |  |            |        |

يتضح من خلال الجدول السابق رقم (8) ميل الفروق في قيم النسسق بين طالب التخصص العلمي والأدبي ، إلى الاستقرار ، حيث لا تزال الفروق الدالية بين طالب التخصصين حول القيم الأربع فتمة وفي نفس الاتجاه ، والفروق بين التخصصين حول باقي القيم غير دالة ، ما عدا الفروق حول قيمة التفكير العلمي فإنها جاءت دالة إحصائيا لصالح طلاب التخصص العلمي ، بينما لم تكن هذه الفروق دالة بالفرقة الأولى وفيما بلي تفصيل ذلك .

ثمة فروق دالة إحصائيا عند مستوى 0.01 بين متوسطات طلاب التخصص الطمسي وطلاب التخصص الأدبى حول قيم: التقويم، والولاء للمهنة، والمشاركة في الأنشطة واستخدام التكنولوجيا، وهي نفس القيم التي كانت فروقها دالة إحصائيا في الفرقسة الأولى، وفي نفس الاتجاه أي لصالح طلاب العلمي بالنسبة لقيمتي التقويم وتكنولوجيا التعليم، ولصالح طلاب الأدبي بالنسبة لقيمتي الانشطة والولاء للمهنة.

لا توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 0.01 بين طلاب التخصص العلمي ، وطلاب التخصص الأنبي حول باقي قيم النسق ، فيما عدا قيمة التفكير العلمي ، والتي جاءت الفروق حولها دالة ، لصالح طلاب التخصص العلمي حينما لم تكن الفرق بينهما دالة في الفرقة الأولى - حيث بلغ متوسط طلاب العلمي حـول هـذه القيمـة (11.4) . ومتوسط طلاب التخصص الأدبي حولها (9.6) ، وقيمة "ت" (8.05) ، وهي قيمة دالــة إحصائيا عند مستوى دلالة (0.01) ، ودرجة حرية (324) ، مقارنة بقيمتها الجدوليــة والتي تساوي (2.58) .

وقد يرجع ذلك إلى طبيعة الدراسة بالتخصصات العلمية والتي يميل أصحابها إلى التعامل مع المجردات والرموز بحكم طبيعة التخصص (محمد ناصف ، 1995 ، 124) والتي تتطلب قدرات عالية من التفكير بأنواعه، خاصة التفكير العلمي ويدعم ذلك المجدد الخامس عشر

نتائج دراسة عبد التواب عبد اللاه ، 1986 ، 100° والتي توصلت إلى أن القيم المعرفية ، بما فيها قيم البحث والتجريب التي تعتمد بشكل رئيس على التفكير العلمي قد الحتلت المرتبة الأولى في نسق قيم طلاب التخصص العلمي ، في مقابل القيم الاجتماعية لطلاب التخصص الأدبى .

ويتفق ذلك كذلك مع إعزاء "هاشه عبد السرحمن ، 1992 ، 277" نمسو القديم المعرفية وزيادة تأكيدها عند طلاب التخصصات العلمية إلى طبيعة المقررات الدراسسية بهذه التخصصات.

ومع دراسة محمود مصطفى ، 2004 ، 211 والتي أرجعت وجود فروق دات دلالــة إحصائية بين طلاب التخصص العلمي فــي والتخصص الأبي لصالح التخصص العلمي فــي قيمة التفكير العلمي إلى طبيعة الدراسة في التخصصات العلمية ، حيث أن الدراسة فــي هذه التخصصات تساعد الطلاب على التفكير بطريقة علمية تعتمد على المنهج العلمــي الذي لا يؤمن إلا بالحقائق التي تسفر عنها التجرية العلمية ، كما ينمـــي لــدى طلابــه القدرة على حل المشكلات بالأسلوب العلمي .

(5-2-3) النتائج الخاصة باختلاف النسق القيمي لمهنة التعليم لأفراد العينــة بالفرقــة الثانية باختلاف متغير محل الإقامة (ريف/حضر)
ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالى :

جدول رقم (9) المتوسطات الحسابية والاتحرافات المعيارية لقيم النسق وقيمة "ت" ودلالتها للفروق بين أفراد العينة بالفرقة التأتية وفق متغير محل الإقامة (ريف/حضر)

| ئېمة ت   | يي  | d d  | ي   | de   | المتغير              | قيمة            | ي    | أدب  | J   | de de | المتغير             |
|----------|-----|------|-----|------|----------------------|-----------------|------|------|-----|-------|---------------------|
| ودلالتها | 28  | 2p   | ι٤  | 1è   | القيمة               | نت!<br>ودلالتها | 35   | 20   | 31  | Ιĉ    | النيبة              |
| 0.8      | 2.7 | 7.9  | 1.7 | 7.7  | القيادة              | 2.2             | 2.3  | 7.5  | 1.9 | 8.1   | الصدق               |
| 0.6      | 2.1 | 10.7 | 1.8 | 11.1 | الحل                 | 0.67            | 1.97 | 11.3 | 2.1 | 11.5  | الأمانية            |
| 0.4      | 2.2 | 12.9 | 2.1 | 12.6 | الحوار               | 1.4             | 1.6  | 11.1 | 1.7 | 11.4  | الصبر               |
| 26.2     | 2.6 | 9.8  | 2.4 | 8.1  | الولاء للمهنة        | 0.8             | 2    | 12.3 | 2.3 | 12.5  | التواضع             |
| 1.1      | 1.5 | 7.2  | 2,1 | 7.5  | الأنشطة<br>الطلابية  | 1.7             | 2.4  | 11.8 | 1.7 | 11.4  | الثقة<br>بالنفس     |
| 6.7      | 1.7 | 9,5  | 1.8 | 8.1  | تكثولوجيا<br>التطيم  | 0.73            | 1.9  | 9.3  | 2.3 | 9.2   | تقدير<br>الوقت      |
| 0.21     | 2.4 | 10.8 | 1.9 | 10.7 | التخطيط              | 0.70            | 1.3  | 10.4 | 1.7 | 10.5  | تحمل .<br>المصلولية |
| 1.5      | 1.8 | 11.6 | 1.6 | 11.3 | إتقان الصل           | 1.2             | 1.3  | 6.7  | 2.~ | 7.1   | حسن<br>المظهر       |
| 1.6      | 1.6 | 10.1 | 1.5 | 9.8  | الحرية<br>الأكانيمية | 9.6             | 2.2  | 7.7  | 2.4 | 10.3  | الثعاون             |
| 2.1      | 1.5 | 10.4 | 2.3 | 10.9 | التفكير الطمي        | , 2             | 1.8  | 9.7  | 1.6 | 10.1  | النتاض              |
| 1.2      | 3.1 | 8.1  | 2.6 | 7.7  | احترام اللوائح       | 1.4             | 1.9  | 12.5 | 1.8 | 12.8  | لعثر أم<br>الآخرين  |
| 11.6     | 2,4 | 12.7 | 1.8 | 9.96 | الإنفتاح<br>العقلي   | 0.17            | 1.4  | 9,9  | 1.5 | 9.8   | التقريم             |
| 1.5      | 2.1 | 10.4 | 1.5 | 10.7 | النمو المهني         | 1.2             | 1.7  | 9.3  | 2.5 | 9.7   | الإيثار             |

ن = 225 ، ن = 101 ، قيمة ت = 2.58

• يتضح من خلال الجدول السابق رقم (9) ميل الفروق حول قيم النسمق بسين طلاب الريف وطلاب الحضر إلى الاستقرار ، حيث لا تزال الفروق التي كانت قائمة حول القيم الثاثة بالفرقة مستمرة كذلك بالفرقة الثانية وفي نفس الاتجاد . ولا تزال الفروق غيسر دالة إحصائيا حول باقي القيم كذلك مستمرة ، باستثناء قيمة واحددة جساءت الفروق حولها دالة إحصائيا لصالح طلاب الحضر ، وهي قيمة الانفتاح العقلي .

## وفيما يلي تفصيل ذلك :

پتضح من خلال الجدول السابق رقم (9):

أن ثمة فروقا دالة إحصائيا عند مستوى (0.01) بين طلاب الريف وطلاب الحضر حول قيم: التعاون ، والولاء للمهنة واستخدام التكنولوجيا ، الصالح طلاب الريف حول القيمة الأولى ، وطلاب الحضر حول القيمتين الثانية والثالثة ، حيث جاءت متوسطاتها بالنسبة لطلاب الحضر 7.7 ، فلاب الريف كما يلي : 10.3 ، 8.9 ، ومتوسطاتها بالنسبة لطلاب الحضر 7.7 ، 8.1 ، وقيم "" كما يلي : 9.6 ، 9.2 ، 6.7 ، وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى دلالة 0.01 ، ودرجة حرية 228 ، 324 ، مقارنة بقيمتها الجدولية والتي تساوى (2.58) .

\* كما اتضح من خلال نفس الجدول كذلك :

أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا حول باقى القيم باختلاف متغير محل الإقامسة (ريف/حضر) ، باستثناء قيمة واحدة وهي قيمة الانفتاح العقلي فقد جاءت الفروق حولها دالة إحصائيا ، لصالح طلاب الحضر ، حيث بلغ متوسطها بالنسبة لطلاب الريف .9.96 ومتوسطها بالنسبة لطلاب الحضر (12.7) وقيمة "ت" للفرق بينهما "11.6" ، وهي قيمة دالة إحصائيا مقارنة بقيمتها الجدولية والتي تساوي (2.58) عند مستوى دلالة 0.01 ، ودرجة حرية (324) .

ويمكن أن يعزي ذلك إلى أن طلاب الحضر أكثر انفتاحا على الثقافات المختلفة سواء من خلال الاحتكاك المباشر مع الآخرين في التجمعات: ندوات ، ومهرجانات أو زيارات للمناطق السياحية وغير ذلك ، أو من خلال المستحدثات التكنولوجية كالحاسب الآلىي ، والشبكة الدولية للمعلومات وغيرها ، والقنوات الفضائية ، مما يكون له أبلغ الأثر في الانطلاق بعقل الأفراد يعيدا عن الجمود والتقوقع والانعزالية ، نحو آفاق رحبة تمكنا من مسايرة العصر والنهوض بمجتمعاتهم . (حسن القطوي ، 2002 ، 159) وامتلاكهم

المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_ المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_

القدرة على الفرز والإمراك والنقد ، وتقبل النقد ، والمرونة الفكريسة والعقلانيسة عنسد التعامل مع ثقافة الآخر (حامد عمار ، 2000 ، 39)

(3-5) النتائج الخاصة بالنسق القيمي لمهنة التعليم الأقراد العينسة بالفرقة الثالثة ، وبدرجة اختلاف هذا النسق باختلاف منفيري التخصص ومحل الإقامة .

وسيتم عرض تلك النتائج على النحو التالي :

- النتائج الخاصة بالنسق القيمي لمهنة التعليم الأفراد العينة بالفرقة الثالثة .
- النتائج الخاصة بدرجة اختلاف النسق القيمي لمهنة التعليم الأفراد العينة باختلاف متغير التخصص .
- النتائج الخاصة بدرجة اختلاف النسق القيمي لمهنة التعليم لأفراد العينة باختلاف
   متغير محل الاقامة .
- (5-3-1) النتائج الخاصة بالنسق القيمي لمهنة التعليم الأفراد العينــة بالفرقــة الثالثــة ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالى:

جدول(10) خصائص النسق القيمي لمهنة التعليم لطلاب الفرقة الثالثة

| الترثيب | الانحر اف<br>المعياري | المتوسط<br>الحسابي . | القيمة            | الترتيب | الانحر اف<br>المعياري | المتوسط<br>الحسابي | القيمة             |
|---------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 24      | 1.8                   | 8.08                 | الإيثار           | 22      | 2.3                   | 8.67               | الصدق              |
| 14      | 2.5                   | 10.10                | القيادة           | 3       | 2.4                   | 11.49              | الأمانة            |
| , 6     | 2.2                   | 10.88                | العدل             | 2       | 1.9                   | 11.68              | الصبر              |
| 21      | 2.2                   | 9.30                 | الحوار            | 5       | 2.7                   | 11.02              | التواضع            |
| 23      | 2.4                   | 8.62                 | الولاء للمهنة     | 4       | 2.5                   | 11.03              | الثقة بالنفس       |
| 17      | 2.2                   | 9.65                 | الأنشطة الطلابية  | 20      | 2.1                   | 9.33               | تقدير الوقت        |
| 9       | 2.6                   | 10.58                | تكثولوجيا التعليم | 8       | 2.2                   | 10.66              | تحمل<br>المستولية  |
| 1       | 2.2                   | 12.67                | التخطيط           | 26      | 2.8                   | 8.27               | حسن المظهر         |
| 15      | 2.04                  | 9.87                 | إتقان العمل       | 19      | 2.2                   | 9.47               | التعاون            |
| 13      | 1.9                   | 10.15                | الحرية الأكاديمية | 18      | 2,1                   | 9.50               | التنافس            |
| 25      | 2.4                   | 8.01                 | التفكير العلمي    | 7       | 2.02                  | 10.74              | لحثر ام<br>الآخرين |
| 11      | 2                     | 10.53                | لحترام فللوانح    | 16      | 2.1                   | 9.80               | التقويم            |
| 01      | 2.1                   | 10.56                | النمو المهني      | 12      | 2.2                   | 10,27              | الإنفتاح العقلى    |

يتضح من الجدول السابق رقم (10) ما يلي:

أن قيم إتقان العمل ، والصير ، والأمانة ، والثقة بالنفس ، والتواضع ، والحدوار ، واحترام الآخرين ، ترتبت ترتيباً تنازلياً من الأول إلى السابع في نسق القيم المهنية لأفراد العينة أثناء وجودهم بالفرقة الثالثة ، حيث بلغت متوسطاتها علمى الترتيب : 10.64 ، 11.07 ، 10.74 .

ومن الواضح أن ستة من القيم المابقة ، هي نفس القديم التسي جساعت فسي العراتب السبعة الأولى لنسق القيم المهنية بالفرقتين الأولى والثانية .

أما القيمة الوحيدة التي تقدمت في الترتيب واحتلت المركز الرابع - بعدما كانت في المرتبة الناسعة بالفرقة الأولى والعاشرة بالفرقة الثانية - هي قيمة الثقة بالنفس.

وقد يرجع نلك إلى بدء برنامج التربية العملية والذي يتبح للطلاب تطبيسق مسا درسود في الواقع بالمدارس التي يتدربون فيها في ظل عناية ورعاية مسن المسوجهين والمعلمين وإدارة المدرسة ، بما يتيح لهم الفرصة للتعرف على إمكاتاتهم ، وقسدراتهم ويمنحهم مزيد من الثقة في أنفسهم .

وهذا ما أكدته دراسات عديدة في مجال التربية العملية منها دراسة "محمود عز الدين ، أحمد الضوي ، 1994 ، 30-31" & ودراسة "مصطفى عبد السسميع ، سسهير حوالة ، 2005 ، 121-124"

وفي نفس الوقت الذي تقدمت فيه قيمة الثقة بالنفس في ترتيب النسق ، تأخرت قيمة العدل من المرتبة السادسة في نسق الفرق الأولى ، والمرتبة السابعة فسي نسسق الفرفة الثانية ، إلى المرتبة الرابعة عشرة في نسق القيم المهنية بالفرقة الثالثة . ويمكن تفسير ذلك استقادا إلى ما يسود مؤسسمات التعليم بسصفة عامسة ، ومؤسسات التعليم الجامعية بصفة خاصة من فقدان جانب كبير من الموضوعية خاصسة في عملية التقويد ، وبالذات في الاختبارات الشفوية والعملية .

فضلا عن إحساس الطلاب وشعورهم بالظلم سدواء داخسل أسرهم أو فسي المؤسسات الدراسية . أو مجال العمل ، فبعضهم يعمل أو يسمع ويرى من يعمل ، وتنفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة "يوسف محمود ، 1991 ، 63-63 ، التي عبر أفراد عينة هذه الدراسة عن إحساسهم بالظلم داخسل أسرهم ، وفسي المؤسسات التعليمية وفي مجال العمل ، وفي مجال الالتحاق ببعض الكليات وبالذات التي تتطلب قدرات خاصة ، أو بمعنى أدق مقابلات شخصية حيث رشعر هؤلاء الطلاب بالمحسوبية والواسطة . وبخاصة حين يلتحق بها بعض زملاتهم ممن ليسوا أفضل حالا منهم ، هذا فضلا عن شعورهم بالإحباط الناجم عن خوفهم من المستقبل المظلم الذي ينتظرهم نظرا لضيق فرص العمل في المجتمع .

كذلك تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة "هناء حجازي ، 2006 ، 227-228" والتي احتلت فيها قيمة العدالة المرتبة الخامسة عشرة ، وقد أعزت الدراسة ذلك إلى تأثير الأهواء والمصالح الشخصية والمادية والعلاقات العاسة وعلاقات السعداقة والقرابة في انخفاض هذه القيمة ، لما يمود من مجاملات نتيجة العوامل سالفة السنكر

<sup>\*</sup> ويتضح من نفس الجدول كذلك أن قيم : تقدير الوقت ، والولاء للمهنة ، والسصدق ، والمشاركة في الأنشطة الطلابية ، وحسمن المظهر ، والقيادة ، واحتسرام اللوائح والقوانين ترتبت تنازليا في المراكز السبعة الأخيرة من المرتبة العشرين حتى المرتبة

السادسة والعشرين ، حيث بلغت متوسسطاتها 9.33 ، 9.30 ، 8.67 ، 8.62 ، 8.87 ، 8.78 ، 8.78 ، 8.78 ، 8.78 ، 8.78 ، 8.78 ، 8.79 على المترتبيب .

وتشير هذه النتائج إلى استقرار نسبى لذيل النسق القيمي لأقراد العينة ، حيث

لا تزال خمس من القيم السبع الأخيرة ، محافظة على موضعها داخل مؤخرة النسق مع اختلاف ضنيل في الترتيب في إطار النطاق نفسه أي من المرتبة العشرين حتى المرتبة السادسة والعشرين ، وهذه القيم هي : تقدير الوقت ، والسصدق ، والأسشطة الطلابية ، وحسن المظهر ، والقيادة ، حيث تقدمت قيمة تكنولوجيا التعليم من المركز السابع عشر . والعشرين بالفرقة الأولى والثاتي والعشرين بالفرقة الثانية إلى المركز السابع عشر . وهذا معناه زيادة في تأكيد الطلاب لهذه القيمة، ويرغم أنها زيادة ليست كبيرة إلا أنها أخرجتها من ذيل النسق القيمي لمهنة التعليم ، وقد يرجع ذلك لتنسامي الاهتمسام في مختلف المؤسسات المجتمعية بالتكنولوجيا في العمل ومن بينها مؤسسات التعليم ، صحيح أن الاهتمام ليس كبيرا ، ولم يتجاوز الحيز النظري إلى حيز التطبيق إلا قلسيلا بسبب الإمكانيات المادية التي يترتب عليها عجز في الأجهزة التكنولوجيا ق ومطلبسات

كما قفرت قيمة التخطيط من المرتبة العشرين التي كانت تحتلها في الفسرقتين الأولى والثانية إلى المرتبة التاسعة في الفرقة الثالثة ، وقد يرجع ذلك إلى زيسادة أهمية التخطيط لدى الطلاب ، خاصة في مجال التربية العملية التي يقتضي القيام بها ضسرورة إعداد الطلاب لدروسهم وتخطيطها تخطيطاً جيداً حتى ينالون رضا وتقدير الطلاب والمشرفين والمديرين وغيرهم وقبل كل ذلك رضا أنفسهم وتحقيق ذواتهم .

استخدامها، وفقدان المعلمين خاصة القدامي منهم الكفايات اللازمة لاستخدامها ، إلا أن

تأثيره ملموسا رغم ضآلته .

وفي الوقت نفسه تراجعت قيمة احترام اللوائح والقواتين فبعد مسا كانست فسي المركز السادس عشر بالقرقة الأولى ، والمركز الثاني عشر بالقرقة الثانيسة ، تسأخرت للمركز السادس والعشرين بالقرقة الثالثة .

وقد يرجع ذلك إلى تأثر الطلاب بالمناخ السائد بالمدارس التي يتدربون بها على التدريس ، والتي يغلب عليها الطابع التساهلي خاصة بالنمبة لطلاب التربية العملية من فيل بعض الموجهين وإدارة المدرسة ، ويعتبر العام الدراسي الثالث للطلاب هـو أول تعرض حقيقي للطلاب لنظام تحكمه اللوائح والقوانين بشكل دقيق وعملي من حسفور والصراف وتولى مسألة الإشراف ، وتحضير دروس ، وتصحيح الأعمال التحريرية وغيرها .

كذلك فقد تقهقرت قيمة الولاء للمهنة إلى المرتبة الحادية والعشرين ، وهسي العرتبــة التي كانت تحتلها بالفرقة الأولى ، بعد تقدمها المرتبة الثامنة عشرة بالفرقة الثانية .

وقد يرجع نلك إلى أنه بالرغم من التقدم النسبي الذي حصلت عليه هذه القيمسة بعد قضاء الطلاب عامين بالكلية التي تتولى إعدادهم لها ، فإن نزولهم للتربية العمليسة بالفرقة الثالثة قد ينال من هذه القيمة نظراً لمشقة العمل المرتبط قد بهذه المهنسة ، والمناخ السائد بالمدارس الذي يتسم بعدم الرضا والولاء للمهنة من قبل من يعملون بها حتى من سنوات طويلة .

(5-3-2) النتائج الخاصة باختلاف النسق القيمي لمهنة التطبيم لمدى أفسراد العيسة بالفرقة الثالثة طبقا لمتغير التخصص (علمي/أنبي)

ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي :

جدول رقم (11) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة 'ت' ودلالتها للغروق بين أفراد العينة بالغرقة الثالثة باختلاف متغير التخصص (علمي/أدبي)

| قيمة ات  | 4   | ادير  | ý    | ale ale | المتغور              | 101 446  | U    | le.  | ي    | de   | المتغير          |
|----------|-----|-------|------|---------|----------------------|----------|------|------|------|------|------------------|
| ودلالتها | 圪   | 21*   | 1E   | LP.     | القيمة               | ودلالتها | 走    | 20   | عا   | L/P  | تيبة             |
| 0.01     | 1.1 | 7.89  | 2.1  | 7.87    | التيادة              | 0.1      | 2.1  | 9.5  | 2.4  | 9.3  | المنق            |
| 2.2      | 2.3 | 10.44 | 2.1  | 10.98   | الحل                 | 2.2      | 1.7  | 10.3 | 2.9  | 10.5 | الأملقة          |
| 2.8      | 2.8 | 9.6   | 2.3  | 10.4    | الدوار               | 1.5      | 1,1  | 11.6 | 2.2  | 11.5 | المبر            |
| 3.1      | 1.6 | 8.8   | 2.4  | 9.6     | للرلاء المهنة        | 2.1      | 3.1  | 10.5 | 2.3  | 10.7 | التواضع          |
| 5.2      | 2.4 | 9.03  | 2.3  | 7.7     | الأنشطة.<br>الطلابية | 2.2      | 2.3  | 10.9 | 2,6  | 11.1 | الثقة<br>بالنف   |
| 3.03     | 2.2 | 11.6  | 1.4  | 13.5    | تكاوارجيا<br>التطيم  | 1.3      | 1.3  | 10.2 | 2.4  | 10.1 | تقدير<br>الوقت   |
| 2.2      | 2,5 | 10.9  | 2,6  | 10.7    | التنطوط              | 1.5      | 1.7  | 10.3 | 1.9  | 10.4 | ندبل<br>السئواية |
| 1.2      | 1.6 | 8.8   | 2.4  | 9.1     | لِتَقَانَ السل       | 0.98     | 2.2  | 7.3  | 3.1  | 7.4  | من<br>استر       |
| 1.98     | 1.7 | 9.1   | 2.2  | 9.6     | الحرية<br>الأكانيمية | 1.9      | 2,2  | 9.1  | 2.2  | 9.6  | التعاون          |
| 10.5     | 2.3 | 9.9   | 0.95 | 10.5    | التفكور العلمي       | 1.4      | 1.3  | 9.6  | 2.3  | 9.5  | التقن            |
| 1.4      | 1.2 | 8.9   | 2.3  | 8.8     | لعترام الواتح        | 1.4      | 2.1  | 10.9 | 1.9  | 10.8 | لطرام<br>الأغرين |
| 1.6      | 1.1 | 10.39 | 2.3  | 10.02   | الاتفتاح المقلي      | 6.4      | 2.03 | 8.6  | 2.01 | 1.01 | ETega            |
| 2,3      | 2,1 | 11,7  | 2.1  | 11,1    | النبر البيني         | 1.4      | 1.8  | 11.3 | 2.1  | 11.4 | الإيثار          |

ن 212 ، ن-212 ، قيمة ت = 2.58

ويتضح من الجدول السابق رقم (11) استمرار الغزوق بين مجموعة العلمي والأدبي حول قيم النسق في الاستقرار ، حيث لا تزال الغروق الدالة التي كانت قائمة حول بعض القسيم مستمرة ، والغروق غير الدالة حول سائر القيم الأخرى مستمرة كذلك ، وفيما يلي تفصيل ذلك :

\* اتضح من الجدول السابق رقم (11) أن ثمة فروقاً دالة لحصائبا عند مستوى دلالــة 
0.01 بين متوسطات طلاب التخصص العلمي ، ومتوسطات طلاب التخصص الأدبــي ، حول فيم : التقويم لصالح طلاب العلمي ، والــولاء للمهنــة لــصالح طلاب الأدبـي ، والمشاركة في الأنشطة لصالح طلاب العلمي ، وتكاولوجيا لـصالح طلاب العلمــي ، والمشاركة في الأنشطة لصالح طلاب العلمــي ، المجلد الخامس عشر

و التفكير العلمي اصالح طلاب العلمي ، حيث جاءت متوسطاتها بالنمية اطلباب العلمي على الترتيب كما يلي : (10.2) ، (7.98) ، (9.7) ، (11.16) ، (بينما بلغيت على الترتيب كما يلي : (10.2) ، (9.83) ، (10.1) ، (9.89) ، (9.96) ، متوسطاتها بالنمية لطلاب الأدبسي كما يلسي :(6.6) ، (9.83) ، (10.1) ، (6.8) ، (8.05) ، (8.05) ، (8.05) ، (8.05) ، (8.05) ، ودرجمة حريمة على الترتيب كذلك ، وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى دلالة (0.01)، ودرجمة حريمة (3.08) ، مقارنة بقيمتها الجدولية والتي تسلوي (2.58) .

كما اتضح من الجدول كذلك أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا حول باقي القدم وفق.
 متغير التخصص (علمي/لدي).

وبالنظر إلى الجدول رقم (8) يتضح أن الفروق الدالة لازالت قائمة ، وفي نفس الاتجاه ، وأن الفروق غير الدالة لا تزال معشمرة كذلك .

(5-3-3) النتائج الخاصة باختلاف النسق القيمي لمهنة التعليم لمدى أفسراد العينسة بالفرقة الثالثة ، باختلاف متغير محل الإقامة (ريف/حضر)

ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الثالي :

جدول رقم (12) المتوسطات الحسابية والاتحرافات المعيارية لقيم النسق ، وقيمة "تــ" ودلالتها للفروق بين أفراد العينة بالفرقة الثالثة باختلاف متغير محل الإقامة (ريف/حضر)

| فيعة ان  | نر   | 43.  |      | ريد   | المتغير           | أيمة "ك" |      | ia.  | ن    | ريا   | المتنير            |
|----------|------|------|------|-------|-------------------|----------|------|------|------|-------|--------------------|
| ودلالتها | 迮    | 28   | ıξ   | le    | التبدة            | ودلالتها | 圪    | ¥    | عا   | LP.   | القبدة             |
| 0.2      | 1,5  | 8.1  | 1.9  | 7.9   | التوادة           | 1.7      | 2.4  | 9.2  | 2.3  | 9.7   | المندق             |
| 0.9      | 3    | 10.3 | 2.3  | 10.03 | العدل             | 1.1      | 2.3  | 10.4 | 2.3  | 10.7  | الأسافة            |
| 0.7      | 2.6  | 10.5 | 1.9  | 10.6  | المواو            | 1.4      | 2.04 | 11.6 | 1.9  | 11.3  | الصبر              |
| 6.6      | 1.9  | 9.4  | 2.7  | 7.5   | الولاء المهنة     | 0.3      | 2.1  | 11.4 | 2.9  | 11.3  | الكولطبغ           |
| 0,4      | 2.3  | 9.26 | 2.1  | 9.35  | الأنشطة الطلابية  | 0.7      | 1.4  | 10.4 | 2.8  | 10.6  | الثقة بالنفس       |
| 2,8      | 2.3  | 9.3  | 2.1  | 8.5   | تكفولوجيا التعليم | 1.7      | 1.8  | 9.5  | 2.2  | 9.9   | تقدير الوقت        |
| 2.2      | 2.7  | 11.1 | 2.7  | 10.4  | التنطيط           | 0.8      | 2.1  | 10,3 | 2,1  | 10,5  | تحمل<br>المسئولية  |
| 0.7      | 2.5  | 12.4 | 2.02 | 12.2  | فقان قسل          | 1.7      | 2.5  | 7.8  | 2.9  | 7.3   | حسن<br>المظهر      |
| 1.8      | 2.02 | 9.1  | 2.03 | 9.5   | الحرية الأكاديمية | 7.5      | 2.01 | 8.96 | 2.2  | 10.43 | التماون            |
| 0.8      | 1.5  | 10.1 | 2,1  | 10.3  | التفكير العامي    | 0.4      | 2,2  | 9.6  | 2.04 | 9.5   | التتانس            |
| 2.2      | 2.3  | 9.1  | 1.9  | 8.5   | لمتزام اللوائح    | 1.5      | 2.4  | 10.7 | 1.8  | 11.1  | لمتر لم<br>الأغرين |
| 3.7      | 2.15 | 11.6 | 2.04 | 10.6  | الانفتاح المقلي   | 1.3      | 2.4  | 10.5 | 1.8  | 10.1  | الكاويم            |
| 1.02     | 1.9  | 10.3 | 2.01 | 10.1  | النمو المهلي      | 1.2      | 2.45 | 11.4 | 2.02 | 11.1  | الإيثار            |

ن-224-، ن-108 ، قيمة ت = 2.58

يتضح من خلال الجدول السابق رقم (12) استمرار استقرار الفروق حــول قـــيم النسق بين مجموعتى الطلاب من الريف والحضر ، وفيما يلى تفصيل ذلك :

اتضح من خلال الجدول السابق رقم (12) أن ثمة فروقاً دالة إحصائيا عند مستوى
 (0.01) بين طلاب الريف ، وطلاب الحضر حول قيم : التعاون لصالح طلاب الريف ، والدلاء المهنة لصالح طلاب الحضر ، واستخدام التكنولوجيا لصالح طلاب الحضر ، والانفتاح العقلي لصالح طلاب الجضر ، حيث بلغت متوسطات طلاب الريف (10.43)،

| <br>عثىر | الخامس | المجلد |
|----------|--------|--------|
|          |        |        |

- (7.5) ، (8.5) ، (10.6) ، على الترتيب ومتوسطات طلاب الحــضر (8.96) ، (9.4)،(9.3) على الترتيب كذلك .
- كما لتضح من نفس الجدول كذلك أنه لا توجد فروق دللة لحصائبا حول باقي القيم وفق متغير محل الإقامة (ريف/حضر) ، وبالنظر إلى الجدول رقم (9) يتبين أن الغروق الدالة ماز الت قائمة وفي نفس الاتجاه ، وأن الفروق غير الدالة ماز الت مستمرة كذلك .
- (4-5) النتائج الخاصة بالنمق القيمي لمهنة التعليم الأقراد العينــة بالقرقــة الرابعــة ، ويدرجة اختلاف هذا النمق باختلاف متغيري التخصص ومخل الإقامة .
  - وسيتم عرض تلك النتائج وفق الترتيب التالي :
  - النتائج الخاصة بالنسق القيمي لمهنة التعليم الأفراد العينة بالفرقة الرابعة .
  - النئائج الخاصة بدرجة لختلاف النسق القيمي لمهنة التعليم الختلاف متغير التخصص .
    - النتائج الخاصة بدرجة اختلاف النسق القيمي لمهنة التعليم لاختلاف محل الإقامة .
    - (4-4-1) النتائج الخاصة بالنسق القيمي لمهنة التعليم الأفراد العينة بالفرقة الرابعة . ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالى :

جدول رقم (13) خصائص النسق القيمي لمهنة التعليم الأفراد العينة بالفرقة الرابعة

| الترتيب | الانحراف<br>المعياري | المتوسط<br>الحسابي | القيمة            | الترتيب | الانحراف<br>المعياري | المتوسط<br>الحسابي | القيمة          |
|---------|----------------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 23      | 1.6                  | 8.43               | الإيثار           | 22      | 2.1                  | 8.52               | الصدق           |
| 19      | 2.2                  | 9.30               | القيادة           | 5       | 1.9                  | 11.69              | الأمانة         |
| 7       | 1.9                  | 11.50              | العدل             | 2       | 1.9                  | 12.26              | الصير           |
| 18      | 2.5                  | 9.32               | الحوار            | 6       | 2.5                  | 11.52              | التو اضمع       |
| 26      | 3.2                  | 7.43               | الولاء للمهنة     | 10      | 2.3                  | 12.12              | الثقة بالنفس    |
| 16      | 3.3                  | 9.70               | الأنشطة الطلابية  | 20      | 2.7                  | 9.29               | تقدير الوقت     |
| 12      | 2.1                  | 10.40              | تكنولوجيا التعليم | 14      | 1.9                  | 10.39              | تحمل المسئولية  |
| 1       | 2.2                  | 12.53              | التخطيط           | 24      | 2.8                  | 8.99               | حسن المظهر      |
| 13      | 2.2                  | 10.24              | إنقان العمل       | 21      | 1.5                  | 8.73               | التعاون         |
| 15      | 2.2                  | 10.16              | الحرية الأكاديمية | 17      | 2.3                  | 9.41               | التثانس         |
| 25      | 1.7                  | 8.20               | التفكير العلمي    | 4       | 1.6                  | 11.7               | احترام الأخرين  |
| 3       | 2.4                  | 11.08              | احترام اللوائح    | - 11    | 2.01                 | 10.44              | التقويم         |
| 9       | 2.1                  | 11.56              | النمو المهني      | 8       | 3.1                  | 11.42              | الانفتاح المقلي |

يتضم من الجدول السابق رقم (13) ما يلي :

•أن قيم إنقان العمل ، والصير، والثقة بالنفس ، واحترام الآخرين ، والأمانية ، والنمو المهني ، والنمو المهني ، والتواضع ، ترتبت تنازليا من الأول إلى السابع في نسق القيم المهنيية لأفسراد العينة أثناء وجودهم بالفرقة الرابعة ، حيث بلغت متوسطاتها :

. 12.53 ، 12.26 ، 12.12 ، 11.70 ، 11.56 ، 11.55 على الترتيب .

ومقارنة بالقيم السبع الأولى من نسق القيم المهنية لأفراد العينة بالفرقة الثالثسة ، يتــضح خروج قيمة الحوار من بين القيم السبع الأولى بعد ترلجمها المركز الثامن ، مع بقاء القيم الست الأخرى في قمة النسق ، مع اختلاف ضئيل في ترتيبها ، حيث حافظت قيمتا إنقان العمل والصبر على ترتيبهما دلخل النسق، بينما تراجعت قيمة التواضع من الخامس إلـــى السابع ، والأمانة من الثالث إلى الخامس ، وتقدمت قيمة الثقة بالنفس مرتبة واحدة ، مــن

المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_\_ المجلد الخامس عشر

للرابع إلى الثالث ، مما يؤكد أن قرب انتهاء الطلاب من دراستهم الجامعية ، وممارستهم الرابع إلى الثالث ، مما يؤكد أن قرب انتهاء الطلاب من دراستهم المديهم ، ويجعلهم التربية العملية السنة الثالية على المرتبة الأولى في النسق المسنة الثانية على التوالى ، مضالا عن استقرار فيمة الصير في المرتبة الثانية السنة الثانية على التوالى ، مما يؤكد أهمية هذه القيمة عند ممارسة مهنة التعليم ، فهي بالفعل مهنه شماقة وتكاج ممن يمارسها التحلي بقدر كبير من الصير والجلد وقوة التحمل .

ولعل في استمرار ترلجع قيمة الحوار وخروجها عن قيم القمة السبع يرجع إلى نزول الطلاب التربية العملية ، وما تقرضه كثافة الطلاب داخل الفصول من سيادة نمط التعليم والتعلم ذي الاتجاه الواحد من المعلم إلى المتعلم من إلقاء وتلقين ، وتضاؤل فرص استخدام الحوار في العملية التعليمية، مما يسبب تراجع تدعيم الطلاب لها ، فضلا عما هو سائد في البيئة الجامعية ، فالأمر لا يختلف كثيراً ، وفي الوقت نفسه وفي ظل تراجع قيمة الحوار ، تقدمت قيمة النمو المهني إلى المركز السادس بعد تأرجحها بين المركزين الثامن والعاشر خلال السنوات الثلاث الأولى ، ويمكن أن يعود ذلك إلى زيادة وعي الطلاب من خلال الاهتمام الملحوظ من قبل وزارة التربية والتعليم بالتتمية المهنية المعلمين ، عن نمو اتجاهات لوجابية لدى الطلاب نحو النمو المهني ، بفعل المقررات التربوية التسي يدرسونها خلال الإعداد والتي تتركز في آخر عامين دراسيين .

كما ينضح من نفس الجدول رقم (13) أن قيم : تقدير الوقت ، وحسن المظهر ، والتعاون، والصدق ، والقيادة ، ولحترام اللوائح والقوانين ، والمستاركة فسى الأسشطة احتلت المراكز السبع الأخيرة ، من العشرين إلى السادس والعشرين على الترتيب ، حيث

بلغت مئوســطاتها المـــسابية : 8.99 ، 8.99 ، 8.73 ، 8.52 ، 8.43 ، 7.43 ، 8.20 ، 8.40 مؤســطاتها المـــسابية : 9.49 ، 8.73 ، 8.20 ، 8.43 ، 8.52 ، 8.73 ، 8.99 على الترتيب كذلك .

وتثير هذه المنتائج إلى استقرار مبت قيم في ذيل النسق ، هي قيم : تقدير الوقت ، والتعاون ، والصدق ، والقوانين ، والمشاركة والتعاون ، والصدق ، والقوانين ، والمشاركة في الأنشطة الطلابية ، مع اختلاف قليل في ترتيبها ، حيث حافظت قيمنا تقدير الوقت والقيادة على ترتيبها في المركزين العشرين والخامس والعسرين ، وتسأخرت قدم : الصدق من المركز الثاني والعشرين إلى الثالث والعشرين ، والمشاركة في الأنشطة مسن المركز الثائث والعشرين إلى الشائف والعشرين ، وهو تقدم كو يذكر ، وقيمسة مرئية واحدة من السادس والعشرين إلى الخامس والعشرين ، وهو تقدم لا يذكر ، وقيمسة حسن المظهر من المرتبة الرابعة والعشرين إلى المرتبة الحديدة والعشرين مما يشير إلى بعض الاهتمام الذي قد يطرأ على مظهر الطلاب نتيجة اقترابهم من الاستعمام السموق العمل والتقكير في الزواج .

كما تثنير النتائج كذلك إلى تقدم قيمة الولاء المهنة من المركز الحادي والعشرين في نسق الفرقة الثالثة إلى المركز الثامن عشر في نسق الفرقة الرابعة ، ولعل ذلك يسشير إلى رضا الطلاب بالأمر الواقع ، بعدما أصبحوا على مشارف ممارسة عملهم بمهنة التعليم ، إما بشكل رسمي عن طريق التعاقد أو التعيين أو بشكل غير رسمي عن طريق التعاقد أو التعيين أو بشكل غير رسمي عن طريق الداوس الخصوصية .

وفي الوقت نفسه تقهقرت قيمة النعاون من المركز التاسع عشر في نسق الفرقة الثالثة إلى المركز الحادي والعشرين في نسق الفرقة الرابعة ، وريما يشير ذلك إلى احترام التنالص بين الطلاب خاصة في السنة النهائية ، في ظل صيق المتاح من فرص العمل .

ويدعم ذلك نقدم قيمة النتافس من المرتبة الثامنة عشرة في نسق الفرقــة الثالثــة ، إلــى المرتبة السابعة عشرة في نسق الفرقة الرابعة .

(2-4-5) النتائج الخاصة باختلاف النسق القيمي لمهنة التطيم لمدى أقراد العينة بالفرقة الرابعة باختلاف متغير التخصص (علمي/أنبي)

ويمكن توضيح نلك من خلال الجدول التالي :

جدول رقم (14) المترسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ، اقيم النسق ، وقيمة "ت" ودلالتها للفروق بين أفراد العينة بالفرقة الرابعة باختلاف متغير التخصص (علم الدر)

|                 |      | , , <del>,</del> , |      |       |                   |                 |      |       | -    |       |                   |
|-----------------|------|--------------------|------|-------|-------------------|-----------------|------|-------|------|-------|-------------------|
| قيمة            | أدبي |                    | علمي |       | . Buring          | كومة            | فيي  |       | علمي |       | . Inrig           |
| ات.<br>ودلالتها | 北    | 3,0                | ري   | lp.   | اللهة             | ات.<br>ودلالكها | 池    | 36    | عا   | ŀ     | هبة               |
| 0,99            | 1.1  | 8.1                | 2.2  | 8.3   | الأوادة           | 0.4             | 1.5  | - 8.5 | 2.3  | 8.6   | السدق ا           |
| 1.3             | 2.6  | 9.3                | 2.4  | 9.6   | المدل             | 0.2             | 1.9  | 11.76 | 2.1  | 11.71 | الأمالة           |
| 1.3             | 1.7  | 11.9               | 2.1  | 11.6  | الحوار            | 1.9             | 1.4  | 11.7  | 2.1  | 11.3  | الصير             |
| 5.7             | 2.04 | 9.8                | 2.3  | 8.7   | الولاء للمهنة     | 0.4             | 2,6  | 11.6  | 2.3  | 11,7  | التواضع           |
| 2.8             | 1.5  | 7.9                | 2.9  | 7.1   | الأنشطة الطلابية  | 1.3             | 2.3  | 10,6  | 2.2  | 10.2  | الثقة بالنفس      |
| 3.4             | 2.2  | 9.97               | 2.2  | 10.82 | تكثراوجيا التعليم | 1.7             | 2.96 | 8,9   | 2.04 | 9.5   | تقدير الوقت       |
| 0.9             | 3.6  | 10.8               | 2.7  | 10,5  | التفطوط           | 0.1             | 1.8  | 9.9   | 2.1  | 10,3  | تحدل<br>المسئولية |
| 1.2             | 1.8  | 12,4               | 2.3  | 12.7  | إثقان السل        | 1.2             | 2.6  | 8,1   | 3.1  | 8.5   | عن الظهر          |
| 1.1             | 1.99 | 9.5                | 4.6  | 9.1   | الحرية الأكانسية  | 0.80            | 1.14 | 9.7   | 1.95 | 9.8   | التماون           |
| 3,4             | 2.3  | 9.9                | 2.4  | 10.80 | التفكير العلمي    | 1.6             | 1.7  | 9.4   | 2.4  | 9.8   | التنافس           |
| 0.37            | 2.2  | 8                  | 2.1  | 7.9   | لطرام الأواكح     | 1.57            | 1.99 | 9.5   | 2.01 | 9.9   | لعثرام<br>الأخرين |
| 1,1             | 1.4  | 10.6               | 2.1  | 10.4  | الانفتاح المقلى   | 5.17            | 1.12 | 11.05 | 2.03 | 12.08 | التقريم           |
| 1.7             | 2.3  | 10.05              | 1.8  | 9.6   | الدر البيني       | 1.1             | 3.3  | 10.4  | 3.1  | 10.7  | الإيثار           |

ن 222 = ين 122 - ين 222 = ين

يتضمح من خلال الجدول للسابق رقم (14) استمرار استقرار الغروق حول قيم النسق بــين مجموعتي العلمي والأدبي ، إذ لا ترال الفروق الدالة إحــصاتيا حــول بعــض القــيم ، والفروق غير الدالة إحصائيا قائمة ، وفيما يلى تفصيل ذلك : \* لتضح من الجدول السابق رقم (14) أن ثمة فروقاً دالة إحصائيا عند مستوى دلالــة (0.01) بين متوسطات طلاب التخصص العلمي وطلاب التخصص الأببي حــول قــبم: التقويم لصالح طلاب العلمي ، والولاء المهنة ، والأنشطة الطلابية المسالح طلاب الأببي ، وتكزرلوجياالتعليم، والتتكير العلمي الصالح طلاب العلمي ، حيث جاءت متوسطاتها بالنسبة الطــلاب العلمي عـلــي الترتيــب : (12.08) ، (8.7) ، (7.1) ، (10.82) ، (10.8) ومنوسطاتها بالنسبة لطلاب الأببي (11.05) ، (9.8) ، (9.7) ، (9.9) علــي الترتيب كذلك ، وقيم ثــ" على الترتيب (5.17) ، (5.7) ، (8.2) ، (8.3) ، (8.3) ، (8.3) علــي الترتيب ، وهي قيم دالة عند مستوى (0.01) ودرجة حرية 342 ، مقارنــة بقيمــة ثــ" الجدواية الذي تساوي (2.58) .

كما لتضع من نفس الجدول كذلك أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا حول ساتر القيم
 وفق متغير التخصص (علمي/لبي)

وبالنظر إلى الجدول رقم (11) يتضبح أن الفروق الدالة في نفس الانتجاه لا تـــزال قائمة ، وأن الفروق غير الدالة لا نزال مستمرة .

(5-4-3) النتائج الخاصة باختلاف النصق القيمي لمهنة التطيم لمدى أفراد العينة المفرقة الرابعة ، باختلاف متغير محل الإقامة (ريف/حضر) ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالى :

| عثر | الخامس | المجلد |
|-----|--------|--------|
|     |        |        |

جدول رقم (15) المتوسطات الحسابية ، والاتحرافات المعيارية ، وقيمة "ت" ودلالتها للفروق بيم قيم النسق لأقراد العينة بالفرقة الرابعة باختلاف متغير محل الإقامة (ريف/حضر)

| لبة             | - záv |       | ريت  |                | لمتنهر            | الما ك   | حضر  |      | نإن  |       | لىتغير            |
|-----------------|-------|-------|------|----------------|-------------------|----------|------|------|------|-------|-------------------|
| ئے.<br>ودلالتھا | た     | 20    | 绝    | 1 <sub>P</sub> | التبنة            | ودلالقها | يو   | 36   | عد   | te    | القيمة            |
| 2.1             | 1.2   | 8.6   | 1.8  | 8.2            | القيادة           | 1.3      | 1.2  | 7.9  | 2.3  | 8.2   | السدق             |
| 0.6             | 1.9   | 8.99  | 2.3  | 9.1            | المدل             | 2.3      | 1.75 | 11.4 | 2.01 | 11.9  | الأملنة           |
| 0.4             | 2.3   | 9.3   | 2.6  | 9.4            | الموار            | 0.7      | 1.4  | 12.2 | 2.1  | 12.3  | - Barry           |
| 4.7             | 1.76  | 12.02 | 1.81 | 11.04          | الولاء للمهنة     | 1.6      | 1.7  | 12.1 | 2.6  | 11.7  | التراطع           |
| 0.9             | 1.84  | 9.1   | 3.67 | 9.5            | الأنشطة الطلابية  | 1.5      | 2.4  | 10.2 | 2,2  | 10.6  | الثقة بالنفس      |
| 4.9             | 2.4   | 7.9   | 1.1  | 6.7            | تكنولوجيا التعليم | 2.1      | 3.3  | 9.59 | 2.3  | 8.96  | تقدير الوقت       |
| 2,2             | 3.1   | 11.1  | 3.3  | 11.8           | التغطيط           | 1.9      | 1.8  | 10.4 | 1.9  | 10.01 | تحل<br>السنولية   |
| 1.7             | 1.6   | 13.2  | 2,3  | 12.8           | إثقان المدل       | 1.5      | 3.03 | 7.9  | 2.68 | 8,4   | حسن المثلير       |
| 2.1             | 1.5   | 10.8  | 1.7  | 10.4           | الحرية الأكانيبية | 8.1      | 1.4  | 7.9  | 2.4  | 9.9   | الثمارن           |
| 1.2             | 2.1   | 10.1  | 2.2  | 9.8            | التفكير المأسي    | 0.6      | 1.3  | 9.6  | 1.6  | 9.7   | : الكافن          |
| 2.3             | 2.44  | 8.3   | 1.99 | 7.8            | لحترام الأوائح    | 1.6      | 1.1  | 11.5 | 1.8  | 11.8  | احترام<br>الأخرين |
| 5.2             | 1.9   | 11.4  | 2.3  | 10.1           | الاتفتاح الطلي    | 0.2      | 1.7  | 9.3  | 1.8  | 9.6   | التقويم           |
| 1.9             | 2.3   | 9.9   | 2.4  | 10.4           | النمر الميني      | 0.9      | 2.4  | 10.3 | 3.4  | 10.6  | الإيثار           |

ن = 228 ، ن = 116 ، قيمة 'ث' = 2.58

يتضح من خلال الجدول السابق استمرار استقرار الفرق بين طلاب الريف والحضر حول قيم النسق ، وفيما يلى توضيح ذلك .

اتضح من خلال الجدول السابق رقم (15) أن ثمة فروقاً دالة لحصائبا عند مستوى (0.01) بين طلاب الريف وطلاب الديف والانقتاح العقلي الصالح طلاب الريف والانقتاح العقلي الصالح طلاب الحضر ، حيث بلغت متوسطات طلاب الريف (9.9) ، (1.01) على الترتيب ومتوسطات

طلاب الحضر (7.9) ، (12.02) ، (7.9) ، (11.4) على الترتيب وقسيم "ت" للفسروق بينها (8.1) ، (4.7) ، (4.9) ، (5.2) على الترتيب كذلك .

كما اتضح من نفس الجدول كذاك أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول سائر
 فيم النسق بحسب متغير محل الإقامة (ريف/حضر)

وبالنظر إلى الجدول رقم (12) يتضح أن الغروق الدالة لحصائيا وفسي الانجساء نضه لا تزال قائمة ، وأن الفروق غير دالة لحصائيا لا تزال مستمرة كذلك .

(5-5) التغير في نسق قيم مهنة التعليم الأفراد العينة خلال سنوات الإحداد الأربع: تهدف الدراسة من بين ما تهدف إلى الكشف عن التغير في نسق قيم مهنة التعليم الدري أفراد عينة الدراسة خلال سني إعدادهم، وفي سبيل تحقيق ذالك، استخدمت الدراسة تحليل التباين أحادي الاتجاه (one way anova)، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالى:

جدول رقم (16)

. التغير في نسق قيم مهنة التعليم لدى أفراد عينة الدراسة خلال سنوات إعدادهم

| دوائلها                | ų.   | متوسط<br>مجموعات<br>المرتفعات | درجات<br>الحرية | مصدر الكيارن           | 1       | بي شلال اللرا |         |        |             |              |
|------------------------|------|-------------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------------|---------|--------|-------------|--------------|
|                        |      |                               |                 |                        | الرفيعة | icaca         | الثانية | الأولى | ظفيمة       | ۴            |
| دالة عند مسترى<br>0.01 | 26.3 | 115.4                         | 3               | سن المهور عات<br>346,1 | 8.52    | 8.67          | 8.33    | 9.63   | المبدق      | 1            |
|                        |      | 4.4                           | 1370            | 6012.8                 |         |               |         |        |             |              |
| غير دقة عند            | 2.6  | 11.7                          | 3               | بين 35.2               | 11.69   | 11.49         | 11.48   | 10.42  | iarļu —     | 2            |
| مسترى 0.01             |      | 4.59                          | 1370            | ىلغل 6293.7            |         |               |         |        |             | -            |
| دالة عد معتوى          | 64.5 | 140.4                         | 3               | يين 421.2              | 12,26   | 11.68         | 11.84   | 10.8   | الميتر      | 3            |
| 10.0                   |      | 2.2                           | 1370            | دلغل 2983.3            |         |               |         |        |             | ,            |
| غوردالة عاد            | 3.41 | 5.97                          | 3               | بين 17.9               | 11.52   | 11.02         | 11.89   | 11.37  | الكرامنع    | 4            |
| مىنترى 0.01            |      | 1.75                          | 1370            | دلغل 2391.4            |         |               |         |        |             |              |
| دالة عد مستوى          | 96.6 | 246                           | 3               | ينن 738                | 12.12   | 11.03         | 10.32   | 10.37  | الثقة بالنض | 5            |
| 0,01                   |      | 2.5                           | 1370            | دلغل 3488              |         |               |         |        |             |              |
| دالة علا مسترى<br>0.01 | 65.2 | 118,8                         | 3               | الله 356.4             | 9.29    | 9.33 -        | 9.09    | 10.38  | تقدير الرقت | 6            |
|                        |      | 1.8                           | 1370            | دلغل 2495_2            |         |               |         |        |             |              |
| دالة عدد مستوى         | 5.9  | 13.5                          | 3               | بين 40.6               | 10.39   | 10.66         | 10.35   | 10.31  | تصل         | 7            |
| 0.01                   |      | 2.3                           | 1370            | دلفل 3124.9            |         |               |         |        | المسئولية   | لــــــــــا |

المجلد الخامس عشر

286

| ffillf           | اند   | متوسط                |                 |                   | 4             | المتوسط الحسابى خلال الفرقة |           |         |                  |         |            |               |    |
|------------------|-------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------|---------|------------------|---------|------------|---------------|----|
|                  | _     | مجموعات<br>المرتفعات | درجات<br>الحرية | مصدر الكيارن      | الرئيمة       | ätete                       | الثانية   | الأولى  | القيمة           | ,       |            |               |    |
| و داله عد مستری  | 52.8  | 133.4                | - 3             | بين 400.2         | 8.99          | 8.27                        | 7.45      | 7.88    | حسن              | . 8     |            |               |    |
| 10.0             |       | 21                   | 1370            | ىلغل 2912.4       |               |                             |           |         | المظهر           |         |            |               |    |
| ر دائة عند بسترى | 18.8  | 106.3                | * 3             | يين 318.8         | 8.73          | 9.47                        | 9.82      | 10.07   | التعاون          | 9       |            |               |    |
| 0.01             | 10.0  | . 2.7 .              | 1370            | دلغل 3751.7       | 5.75          | 2                           | 7.02      | 10.07   | 0,44             | Ľ       |            |               |    |
| دالة عند مسترى   | 8.7   | 24.2                 | 3               | بين 72.6          | 9.41          | 9.5                         | 9.68      | 9.98    | الكافس           | 10      |            |               |    |
| 0.01             | 0.,   | 2.8                  | 1370            | دلفل ا.3791       | ,             |                             | 7.00      | 7.50    |                  |         |            |               |    |
| پادائة عند سنترى | 52.2  | 94.5                 | 3               | بين 383.5         | 11.70 . 10.74 | 11.53                       | 10.87     | المترام | 11               |         |            |               |    |
| 10.0             |       | 1.8                  | 1370            | دلخل 2482.6       |               |                             |           |         | الأخرين          | Γ.,     |            |               |    |
| ر دالة عند سسترى | 14.6  | 45.2                 | 3               | بين 135.7         | 10.44         | -                           | 9.98      | 9.6     | التقريم          | 12      |            |               |    |
| 0.01             | 14.0  | 3.1                  | 1370            | دلفل 4232.4       | 10.77         |                             | 2.70      | 2.0     | 70               | 1 12    |            |               |    |
| م دالة عند سسترى | 58.8  | 139.1                | 3               | ين 417.3          | 11.42         | 10.27                       | 10.06     | 10.14*  | וענמו            | 13      |            |               |    |
| 0.01             | 30.0  | 2                    | 1370            | دلغل 2770.4       | 11,42         | 10.21                       | 10.00     | 10.14   | الإوسان          | 13      |            |               |    |
| . بالتعد سترى    | 7.1   | 16.5                 | 3               | الث 49.4          | 8.43          | 8.08                        | 7.88      | 8.17    | القرارة          | 14      |            |               |    |
| 10.0             | /··   | 2.3                  | 1370            | دلخل 3173.6       | 8.43          | 0.00                        | 7.00      | 8.17    | Market<br>Market | 14      |            |               |    |
| دالة عند بستوى   | 48.7  | 104.5                | 3               | الن 313.4         | 9.3           | 10.1                        | 0.1 10.47 | 10.52   | العدل            | 15      |            |               |    |
| 0.01             | 70.7  | 2.1                  | 1370            | داخل 1.2938       | 2.3           | 10.1                        |           | 10.32   |                  | 1 13    |            |               |    |
| , دالة عندمستوي  | 116.3 | 139.1                | 3               | ين 567.4          | 11.5          | 10.88                       | 10.99     | 12.69   | 11.6             | الحرار  | 16         |               |    |
| 0.01             |       | 1.6                  | 1370            | داخل 2228         | 11.3          |                             | 12.09     | 11.0    |                  | 10      |            |               |    |
| غير دقة عد       | 2.6   | 5.1                  | 3               | ين 15.4           | 9.32          | 0.2                         | 0.3       | 9.3     | 0.3              | 9.67    | السنة 9.39 | ال لاء المبلة | 17 |
| مسترى 0.01       | 2,0   | 1.99                 | 1370            | دلغل 2732.4       | 3-34          | 9.5                         | 9.07      | 2.35    |                  | [ "/    |            |               |    |
| ر دالة عند سنتوى | 34.8  | 82.5                 | 3               | يين 247.4         | 7.43 8.62     | 3 8.62                      | 8.63      | 8.63    | 8.63             | 8.06    | 8.25       | المشاركة في   |    |
| 10.0             |       | 2.4                  | 1370            | دلغل 3243         |               |                             | 8.02      | 0.23    | الأنشطة          | 18      |            |               |    |
| خير دقة عد       | 3     | 6.7                  | 3               | يين 20.6          | 9.7           | 9.65                        | 8.8       | 8.93    | *استخدام         | 19      |            |               |    |
| مسترى 0.01       |       | 2.2                  | 1370            | داخل 2982.1       | 9.1           | 9.03                        | 0.0       | 6,93    | التكترارجيا      | 1 19    |            |               |    |
| ر دالات عد مسترى | 29.8  | 67                   | 3               | . بين 200.9       | 10.40         | 10.58                       | 10.00     | 9.53    | 9.52             | التضطيط | 20         |               |    |
| 0.01             | 23.0  | 2.2                  | 1370            | داخل 3081.3       | 10.40         | 10.38                       | 9,33      | 9.32    | التعطرات         | 20      |            |               |    |
| دالة عند مستوى   | 177   | 220.3                | _ 3             | بين 660.8         | 12.53         | 12.67 11.12                 | 11.12     | 11.39   | القان السل       | 21      |            |               |    |
| 10,0             |       | 1.2                  | 1370            | دنشل 1704.5       | 12,33         | 12.07                       | 11.12     | 11.39   | بنتن للس         | 21      |            |               |    |
| غيردالةعند       | 3.5   | 6.8                  | 3               | ين 20.5           | 10.24         | 9.87                        | 9,74 9,26 |         | 22               |         |            |               |    |
| مسترى 0.01       | 3.5   | 1.97                 | 1370            | دلغل 2694         | 10.24         | 9.07                        | 9,74      | 9.26    | الحرية           | 22      |            |               |    |
| ہ دالہ عند مستوی | 21.7  | 37.3                 | 3               | يين 112           | 10.16         | 10.15                       | 9.54      | 9.62    | التفكير          |         |            |               |    |
| 0.01             |       | 1.7                  | 1370            | داخل 2354.6       | 10.10         | 10.15                       | 9.34      | 9.02    | للملمي           | 23      |            |               |    |
| ر دالة عند مستوى | 68.8  | 304.1                | 3               | ىىن 912.4         | 8.20          | 8.01                        | 10.07     | 0.01    | لعثرام           | 24      |            |               |    |
| 0.01             |       | 1.8                  | 1370            | دلئل 2469.2       | 0.20          | 0.01                        | 10,07     | 9.91    | اللوائح          | 24      |            |               |    |
| ر دالة عدمستوي   | 17.6  | 79                   | 3               | ين 236.9          | 10.00         | 10.62                       | 10.37     | 9.96    | الاتفتاح         | 25      |            |               |    |
| 0.01             |       | 1.7 .                | 1370            | ٠ دلغل 2271.3     | 10.08         | 10.53                       | 10.27     | 9.96    | الطلي            | 25      |            |               |    |
| ر دالة عد مسترى  | 42.5  | 510.8                | 3               | سن 1532.3         | 11.55         | 10.66                       | 10.41     | 10.04   |                  |         |            |               |    |
| 0.01             | 72,3  | 1.5                  | 1370            | دلنل 2043.3 °دلنل | 11.56         | 10.56                       | 10.41     | 10.36   | اللمو المهني     | 26      |            |               |    |

قيمة ف عند مستوى 0.01 - 3.8

يمكن توضيح أهم ما طرأ من تغير على نسق القيم المهنية الأفراد العينة من خلال عرض بعض ملامح هذا التغير بثم عرض أنماطه عونقسسيرات ذلك في ضوء العوامل الخارجية و الداخلية ، وبخاصة نمط الإعداد ، وطبيعة العينة ،وأبرز الدراسات السمابقة فسي هذا المجال.

\* بعض ملامح التغير في قيم مهنة التعليم .

يتضح من الجدول السابق رقم (16) ما يلي

- أن أقصى مقدار للتغير فسي قبصة خسلال السسنوات الأربع بلسغ (1.81) ، وأن أقل مقدار للتغير (0.35)، أي أن مدى التغير يساوي (1.64).

أنه لا توجد قيمة من قيم النسق تم تأكيدها بدرجة كبيرة جداً حيث لم يقع أي منها في
 نطاق الوزن النسبي للاستجابة مؤكدة بدرجة كبيرة جداً

يوجد تسع قيم من النسق تم تأكيدها بدرجة كبيرة حيث وقع متوسط كل منها في نطاق
 الوزن النسبي للاستجابة كبيرة - أي أكبر من 11.2 إلى 13.6 - وهذه القيم هي :

الأمانة ، والصدر ، والنواضع ، والثقة بالنفس ، ولحترلم الآخرين ، والإيثار ، والحوار ، وإثنان العمل ، والنمو المهنى .

- نوجد اثنتا عشرة قيمة تم تأكيدها بدرجة متوسطة حيث وقع المتوسط الحسابي لكل منها في نطاق الوزن النسبي للاستجابة متوسطة -أي أكبر من 8.8 إلى 11.2 وهذه القسيم هي: تقدير الوقت ، وتحمل المسئولية ، وحسن الظهر ، والتنافس ، والتقويم ، والعدل ، والولاء للمهنة ، وتكنولوجيا التعليم ، والتخطيط ، والحرية الإكاديمية ، والتفكير العلمي ، والافقاح العقلي .

- يوجد خمس قيم كان تأكيد أفراد العينة لها ضعوف ، حيث وقع المتوسط الحسابي لكل منها في نطاق الوزن النصبي للاستجابة ، ضعيفة - أي أكبر من 6.4 إلى 8.8 - وهذه

<sup>\*</sup> استند الباحث على المعايير الإحصائية التالية في الحكم على درجة تأكيد القيمة :

<sup>-</sup> من 4 ألى 6.4 مؤكدة بدرجة مسعينة جدا . ﴿ - أكبر من 6.4 ألى 8.8 مؤكدة بدرجة مسعينة - أكبر من 8.8 ألى 11.2 مؤكدة بدرجة متوسطة . أكبر من 11.2 إلى 13.6 مؤكدة بدرجة كبيرة .

<sup>-</sup> اكبر من 13.6 إلى 16 مزكدة بدرجة كبيرة جدا .

القيم هي : الصدق ، والتعاون ، والقيادة ، والمشاركة في الأنـــشطة ، واحتـــرام اللـــوائح والقوانين.

# كما يتضح من نفس الجدول رقم (16) ما يلي :

- أن أعلى قيمة تم تأكيدها هي قيمة إتقان العمل حيث بلغ متوسطها الحسابي 12.53 ،
   بينما جاء تأكيد قيمة الأنشطة الطلابية في المرتبة الأخيرة حيث بلغ متوسطها الحسابي
   (7.43) .
- وأن أعلى ثلاث قيم تغيرا خلال سنواتُ الدراسة الأربع هي قـ يم : الحــوار ، والثقــة بالنفس ، وإتقان العمل ، حيث بلغ مقدار التغير فــي هــذه القــيم (1.81) ، (-1.80) ،
   على الترتيب .
  - وأن أقل ثلاث قيم تغير ا خلال السنوات الأربع هي قيم :

الولاء للمهنة بمقدار (0.35)، وتحمل المسئولية بمقدار (0.45)، والقيادة بمقدار (0.55).

كما يتضح من الجدول السابق رقسم (16) أن خمس قيم من نسق قيم مهنة التعليم لم يطرأ عليها تغيرات جوهرية ، ومن ثم يمكن إهمالها وعدم أخذها في الحسبان ، وأن باقي قيم النسق العشرين قد طرأت عليها تغيرات جوهرية يجب أخذها بعسين الاعتبسار ، وأن بعض هذه القيم الأخيرة زاد تأكيد أفراد العينة لها ، وبعضها قسل تأكيدهم عليها ، والبعض الأخر منها تنبذب تأكيد أفراد العينة حولها ، وفيما يلي تفصيل ذلك :

\* توجد فروق غير دالة إحصائية في درجة تأكيد أفراد العينة لقيم: الأمانة ، التواضع ، الولاء للمهنة ، تكنولوجيا التعليم ، استخدام التكنولوجيا ، الحرية الأكاديمية ، حيث بلغت قيم "ف" للفروق في تأكيد أفراد العينة لهذه القيم خلال السنوات الأربع: (2.6) ، (3.6) ، (2.6) . (3.2)

| 290 | المجلد الخامس عشر   |
|-----|---------------------|
| 290 | <br>معجد الحامس مسر |

عند مستوى (0.01) ، يتضم أن التغيرات التي طرأت على هذه القسيم خسلال سسنوات الإعداد تعد طفيفة للدرجة التي يمكن معها إهمالها .

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة تأكيد أفراد العينة لباقي قيم النسق الإحــدى
 والعشرين ، حيث تراوحت قيم "ف" ما بين (7.1) ، (342.5) ، وهي قيم دالة إحــصائيا
 عند مستوى دلالة (0.01) ، مقارنة بقيمتها الجدولية التي تساوي (3.8) .

ويتطلب معرفة أنماط التغير في نسق القيم المهنية ؛معرفة اتجاه الفروق ولمعرفة التجمهاه الفروق ، استخدم الباحث اختبار "شيفيه Scheffe" التحديد أية فرقة من الفروق الدراسية الأربع تتمتم بتأكيد أكبر لكل قيمة من هذه القيم الإحدى والعشرين .

## أنماط تغير قيم النسق

- قيم زاد تأكيد أفراد العينة لها ، وهي القيم التي حصات على متوسطين في الفرقتين
   النهانيتين أعلى من متوسطيهما في الفرقتين الأوليين .
- قيم قل تأكيد أفراد العينة لها ، وهي القيم التي حصلت على متوسطين في الفرقتين
   الأوليين أعلى من متوسطيهما في الغرقتين النهائيتين .
- قيم تذبذب تأكيد أفراد العين لها صعوداً ، وهبوطاً في الفرق الأربع دون استقرارها في
   اتجاه واحد زيادة أو نقصاناً .

### وفيما يلي تفصيل ذلك :

## \* قيم زاد تأكيد أفراد العينة لها:

 العينة خلال الفرقتين الثالثة والرابعة لإحدى عشرة قيمة من قيم النسق الإحدى والعـــشرين أكثر منها خلال الفرقتين الأولى والثانية مما يدل على تأكيد أفراد العينة لمها وهـــذه القـــيم هى:

الصدر ، والثقة بالنفس ، وتحمل المعشولية ، وحسن المظهـــر ، والتقـــويم ، والإيثــــار ، والتخطيط ، وإقمان العمل ، والتقكير العلمي ، والانفتاح العقلي ، والنمو المهني .

## \* قيم قل تأكيد أقراد العينة لها :

ينضح من خلال اختبار "شيفيه Scheffe" ومن خلال الجدول رقم (16) كذلك أن متوسطات أفراد العينة خلال الفرقتين الثالثة والرابعة اسبعة من قيم النسق العشرين أقسل منها خلال الفرقتين الأولى والثانية ، مما يدل على ضعف تأكيد الطلاب لمها وهمذه القدم هي : الصدق ، تقدير تقرير الوقت ، التعاون ، التنافس ، العدل ، الحوار ، احترام اللواتح

## قيم تنبنب تأكيد أفراد العينة لها :

يتضح من خلال اختبار "شيفيه Scheffe" ومن خلال متوسطات أفسراد العينسة خلال المفرق الأربع المبينة بالجدول رقم (16) أن متوسطات أفراد العينسة تتسارجح بسين الصعود والهبوط خلال سنوات الإعداد الأربع ، مما يدل على تذبذب تأكيد الطلاب لها ، وهذه القيم هي : لحترام الأخرين ، والقيادة ، والأنشطة الطلابية .

## وتشير هذه النتائج في مجملها إلى ما يلى :

 عدم ثبات انتجاهات تغير قيم النسق ، حيث تزايد تأكيد بعض القيم ، وقل تأكيد بعضمها ،
 وتنبنب تأكيد البعض الآخر مشها ما بين زيادة ونقصان ، مما يدل على أنه ليس ثمة توجه هادف وثابت لتنمية هذه القيم .

| 292 | عثىر | الخامس | المجاد |
|-----|------|--------|--------|
| 214 | -    | _      | -      |

- أن معظم القيم التي تم تأكيدها كانت درجة تأكيدها متوسطة ، وفي الوقت الذي لم تصل
   فيه أي قيمة لدرجة تأكيد كبيرة جداً ، تننت تأكيدات خمس قيم منها إلى درجة ضعيفة .
- أن ثمة قيم رغم أهميتها البالغة لمهنة التعليم وفق نتائج الدراسات السابقة قل تأكيـــدها ، مثل قيمتي الصدق ، والحوار .
- ان بعض القيم رغم أهميتها لمهنة التعليم لم يطرأ عليها تغير ملموس مثل قيم الأمانة ،
   وتحمل المسئولية ، وتكنولوجيا التعليم ، والحرية الأكاديمية .

# ويمكن أن يرجع ذلك إلى ما يلي :

- إهمال نظام التعليم في المرحلة قبل الجامعية أمر تربية وتتمية القيم لدى طلابه ، مسع تركيزه على الجانب المعرفي ، ومن ثم أصبح تعليم القيم من الأمور الثانوية العارضية ، مما حدا بالبعض إلى القول : إن تعليم القيم يعد فريضة غائبة في نظم التعليم المسصرية . (أحمد المهدي عبد الحليم ، 1991 ، 43)
- ضعف فاعلية برامج إعداد المعلمين في تتمية وتدعيم القيم عامة ، وقيم مهنسة التعلسيم خاصة نظراً لصعوبة تحديد وتوصيف إجراءات تتمية القيم ، وصحوبة الوصول إلى مقاييس دقيقة لتحديد كفايات الجماع حول القيم التي ينبغي تتميتها ، وصعوبة الوصول إلى مقاييس دقيقة لتحديد كفايات الدور المتوقع من أعضاء هيئة التدريس في تتمية القيم ، ومن ثم لا يتلقى المعلمون إعدادا كافياً في هذا المجال . (جراهام هايدون ، 2001 ، 39-40)

ويدعم ذلك ما توصلت إليه دراسة "عبد التواب عبد اللاه، 1987 ، 107-107" إلى أن مرحلة الإعداد في كاية التربية لم تستطع أن تعلي من القيم المرتبطة بمهنة التدريس وما توصلت إليه دراسة "هاشم عبد الرحمن ، 1992 ، 302-303" من أن المقومات الداخلية لكاية التربية تؤدي دوراً محدداً في تتمية قيم طلابها خاصة ما أطلقت عليه الدراسة القسيم المعرفية والدينية والاجتماعية . وما توصلت إليه دراسة "محمدود مصطفى ، 2004 ، المجلد الخامس عشر عشر عصر عصر عصر عصر عصر عصر عصر عصر عصر المجلد الخامس عشر المجلد الخامس عشر المجلد الخامس عشر المدة "محمدود مستولية والدينية والإجتماعية . وما توصلت المجلد الخامس عشر المدة المحمدود مستعد عدم المجلد الخامس عشر المدة المحمدود مستعد المحمدود مستعد المحمدود مستعد المحمدود مستعد المحمدود المحمدود المحمدود المحمدود المحمدود المحمدود المحمدود المحمد المحمدود المحمدود المحمدود المحمد المحمدود المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمدود المحمد المحمدود المحمدود المحمدود المحمد المحمد المحمد المحمدود المحمدود المحمدود المحمدود المحمدود المحمد المحمدود المحمدود المحمدود المحمد المحمد المحمدود المحمدود المحمدود المحمدود المحمد المحمدود المحمدود

183-183 من أن قيم مهنة التعليم تتوفر لدى طلاب كلية التربية جامعة الأزهر بدرجة تكاد تكون متوسطة وأرجعت ذلك إلى أن برامج إعداد المعلمين منخفضة التأثير قلبلة الفاعلية من حيث تتمينها القيم المهنية ، وما أكدت عليه "هذاء حجازي ، 2006 ، 204 من أن القيم المهنية لم تحظ بالاهتمام الكافي في برامج إعداد المعلميين داخل كلبات التربية، كما لم تتضمن مقررات تعرف الطلاب بالقيم أو الضوابط التي تحكم ممارستهم المهنية داخل المدرسة ، وكل ذلك أحدث نوعاً من الغموض في تحديد واجباتهم وحقوقهم عند أدائهم لعملهم ، وجعل بعضا منهم يفتقد المبادئ والمعايير التي تحكم ممارساتهم داخل المدرسة وخارجها حتى أن بعض الدراسات تذهب إلى أن افتقاد المعلمين للكثير من القسيم المهنية يرتبط بدرجة كبيرة بكليات التربية ، وعدم قدرتها على إكساب المعلم القسيم والأخلاقيات والمهارات التي تمكنه مين ممارسية أدواره المختلفة . (احصد الشناوي ، 2000 ، 61-62)

وبصورة أكثر تحديدا فإن نظام القبول بكليات التربية ومنها كلية الثربية جامعة الأزهر يفتقد الأسس والأساليب الموضوعية التي يمكن بها ضمان توافر الخسصائص المخرفية والمهارية والوجدانية اللازمة النجاح والتكيف المهني لخريجها . (عبد الفتاح جودة ، 2000 ، 56-96 ؛ طارق عامر ، 2004 ، 66-61) مما يصعب معه تتمية قيم مهنة التعليم أو تعديلها ، وطبقاً لدراسة "Knexevic, M & Ovesnik, M; 2001, 10" أما يأس تقرار والثبات فإن قيم العمل يتم لكتمانها نسبياً في مراحل مبكرة ، وتمبل إلى الاستقرار والثبات النسبيين . ولعل هذا يزيد من أهمية وضرورة اكتثماف نمط القيم لدى الملتحقين بكليات التربية والكشف عن مدى توافقها مع قيم مهنة التعليم ، حتى يتسمنى وضع البسرامج المناسبة لتدعيمها وتتميتها .

ومن ناحية أخرى فإن تحليل لواتح كليات التربية ومن بينها لاتحة كلية التربيبة جامعة الأزهر يكشف عن عدم وجود أهداف محددة تحديداً دقيقاً ولجرائياً ، كما أنها تخلوا من أهداف قيمية واضحة . (سليمان عبد ربسه محمد ، 1993 ، 351–352 ؛ جامعسة الأزهر ، 1996 ، لاتحة كلية التربية)

وبانسبة للمقررات غير الأكاديمية التربوية والثقافية - فإنها ضعيفة الفاعلية في إكساب الطلاب التيم بصفة عامة ، وقيم مهنة النطيم بصفة خاصسة ، حيث تفتقسر المقسررات الدراسية التربوية والنفسية إلى تتمية قيم الاستقلالية والنمو الدذاتي المستقل ، وتحمل المسئولية ، ونقد الذات ، والتقويم الذاتي ، ومبادئ التربية المستمرة . (محمد المسصيلحي سالم وآخرون ، 1996 ، 76-77)

هذا فضلا عن الاعتماد على الكتاب الواحد في التعليم الذي يحد من الانطاع الفكري للطلاب (محمود مصطفى ، 2004 ، 187) ومن ضعف فاعلية هذه المقررات في إكساب الطلاب قيم الحرية والتفكير ، والموضوعية خاصة أن الجانب الأكاديمي في إعداد طلاب كليات التربية بنال اهتمامهم الأكبر (طارق عامر ، 2004 ، 70-70) بل يعتبسر بعسض الطلاب المقررات التربوية عبئاً تقيلاً عليهم ، على الرغم من أنها أحد الأدوات والومسائل الهامة في إكساب الطلاب المعارف والمفاهيم والقيم والمهارات وأساليب التفكير. (محصد فتحي موسى ، 2006 ، 181)

 والأخلاقية والنفسية ، وكيف أن التطور والنمو في هذه المجالات يؤثر علم المجمالات الأخرى للطلاب ، ومنها الجوانب الأكاديمية .

هذا بالإضافة إلى قلة الأنشطة الطلابية كالمسابقات العلمية والنقافية والسرحلات والندوات وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن توفر العديد من المواقف الحيانية التي يمكن عن طريقها إكساب ونتمية العديد من القيم لدى الطلاب . (محمسود مسصطفى ، 2004 ، 187)

وبالنسبة لطرائق التتريس فلا يزال النمط السائد فيها في جامعاتنا يركز علسى التلقين الذي يفرض على الطالب حفظ وتخزين ما يتلقاه دون إمعان أو تفكير ، وليسست المشكلة هنا في عملية الحفظ والتخزين والاسترجاع وقت الاختبار ، وإنما المسشكلة فسي اخترال العملية التعليمية كلها إلى مجرد عمليات تلقين وحفظ وإيداع . (صفاء عبد العزيز، 1995 ، 303) ثم استرجاع ما تم تخزينه ، ولو كان ذلك على حساب الابتكار والإبداع ، فبدلا من القيام بالشرح والتحليل وتوضيح وجهات النظر أو تكليف الطلاب بالبحث ، فبدلا من القيام بالشرح والتحليل وتوضيح وجهات النظر أو تكليف المسلاب بالبحث ، محمد وكتابة التقارير المختلفة عن بعض الموضوعات والقضايا الذي يتضمنها المقرر ، يعمد بعض أعضاء هيئة المتريس إلى إلقاء المحاضرة أو قراءتها من المذكرة الدراسية (محمود مصطفى ، 2004 ، 187) وثم لا يخرج دور الطالب في النعلم عن كونسه أداة تنفيذ و لا تبتكر ، تحافظ و لا تجدد ، تتبع و لا تبتكر .

وكما هو معلوم فإنه ليس ثمة معلم يستطيع فرض قيمه هو أو قيم المجتمع علمى الطلاب ، ذلك لأن المتعلم الراشد لا يأتي إلى حجرة الدراسة ليكون وعاءاً يملأ ويفرض عليه بعض القيم . (Haynes, D, 1999, 42) .

وبالنسبة لعملية التقويم ، فإنها فصلا عن تناقضها مع ما يدرسه الطلاب عن ماها من التقويم ، فإنها تركز على مفاهيم التقويم ، فإنها تركز على المجلد الخامس عشر المجلد الخامس عشر المجلد الخامس عشر

الجوانب المعرفية الدنيا وتهمل الممستويات المعرفية العليسا ، والجوانسب الأخسرى مسن الشخصية كالمهارات والاتجاهات والقيم . (عبد الفتاح جودة ، 2000 ، 99-100) ومن ثم فإن عناية كل من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بغير هذه الممستويات المعرفية السدنيا بنير قليلة للغاية ، أو منعدمة في كثير من الأحيان .

وأما بالنسبة لبرنامج التربية العملية فإن الدراسات التي أجريت في هذا المجال تؤكد وجود كثير من المشكلات والمعوقات التي تعترض سبيل التربيبة العمليبة ،ويكاد يكون هناك شعور عام اليس على مستوى كلية التربيبة جامعة الأزهر فحسب بال على المستوى العربي والأجنبي أيضا بأن ثمة قصوراً في الطريقة التي تقدم بها التربيبة العملية ، ومن ثم عدم كفايتها وضعف فاعليتها في إكسماب الطالاب المهارات والقديم والكفايات اللازمة لممارسة مهنة التعليم (محمود عز الدين ، أحمد الصنوي ، 1994 ،

ويبدو أن هذه المشكلات تستعصي على الحل ، أو أنها لا تجد سبيلاً لحلها حبث لا يزال الطلاب يعانون من نفس المشكلات في التربية العملية ، وهي مشكلات تتعلق في الغالب ببعد محل الإقامة عن مكان التدريب وتجاهل رغبة الطالب عند الترزيم علمي المدارس ، وقلة عدد الحصص التي تتاح لطلاب التربية العملية ، وضعف التعاون بيسنهم وبين معلم الفصل وعدم انتظام المشرف ، وقلة الوسائل التعليمية وصمحوبة الحمصول عليها، وضعف الاتصال بين المدارس التي يتدرب فيها الطلاب ، والكلية . (طارق عامر، 2004 ، 78)

وبالرغم من أن اللائحة الدَاخلية للكلية تجيز تخصيص بعض سساعات التـــدريب العملي لدراسة مقرر في التربية العملية أو إجراء بحث ميداني أو كليهما إلا أن ذلك غيـــر مفعل حتى الآن . (جامعة الأزهر ، 1996، لائحة كلية التربية)

المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_\_ 297

ويشير التحليل السابق إلى ضعف فاعلية برامج كليات التربية في تنمية وتدعيم القيم المهنية اللازمة لعملية التدريس ، ومن ثم يترك ذلك ليستم إن تسم عرضا أو بسشكل عشوائي ، عن طريق عوامل أخرى غير معنية في الأساس بتنمية هذه القيم أو تدعيمها.

ومن ثم يثبت ويستقر ما تحصل عليه الطلاب من قليم من خلال البيئة الاجتماعية، وأساليب التشنة التي تتم خارج العملية التعليمية ، بدلا من الكشف عن قليم الاجتماعية، وأساليب التشنة التي تتم خارج العملية التعليمية ، بدلا من الكشف عن قليم الطلاب عند التحاقهم بكليات التربية واختبارها وإعادة تثبيتها وتسدعيمها وتتميتها وفق برنامج محدد الأنشطة والطرائق ، ووفق خطة زمنية دلخل سياق عمل اجتماعي مهني ، واعتمادا على استراتيجيات وأساليب الإكساب هذه القيم وتتميتها وتعديلها ، استثماراً لخصائص هذه المرحلة من النمو ، التي يحاول فيها المراهق فهم موقعه من العالم ، وتتضي طبيعتهم النمائية والتطورية تقييم واختيار القيم والأدوار التسي مسيتبعونها فسي حياتهم المستقبلية . (Hendricks, C& Hamman, D, 2005, 72)

وفيما يتعلق بالقيم التي زاد تأكيدها وهي قيم : الصبر والثقــة بسالنفس وتحمـــل المسئولية ، وحمن المظهر ، والثقويم ، والإيثار ، والتخطيط ، وإنقان العمــــل ، والنمــو المبنى ، والانفتاح العقلي .

وبالنسبة للقيم التسع الأولى فيمكن أن يعود زيادة تأكيدها -خاصة القيم التسمع الأولى منها- إلى الممارسة الفعلية لطلاب الكلية لأداء التدريس من خال التربية العملية فالبرغم من عدم كفايتها وضعف فاعليتها في تتمية القيم المهنية ، فإنها قد تسهم في تدعيم بعض القيم ولو بدرجة قليلة ومن بينها القيم سالفة الذكر ، فالصبر على سبيل المثال قيمة لازمة وضرورية لممارسة عملية التدريس ، ولذلك قيل إن التدريس عمل نضالي ( Carr, )

| 298 | عشر | الخامس | المجلد |
|-----|-----|--------|--------|
|     |     | _      |        |

كما أن تكرار ممارسة المهنة ، خاصة إذا صلحبها شعور بالنجاح والتقسير مسن قبل الأخرين ، يزيد من ثقة الطالب بنفسه ، ويتبح له الفرصة لتقويم دروسه ، وتقويم نفسه ، وتقويم زملائه ، ومن ثم تصحيح المسار وإصلاح عيوبه وتدعيم جوانسب القوة لديسه ، ويترب على كيفية تخطيط دروسه وتحضيرها ، والسعي نحو تجويد عمله وإتقانه .

كما أن ذلك يفرض عليه ضرورة الاهتمام بمظهره وملبسه أو على الأقل الالتزام بالحد الأدنى اللازم لظهوره في مجتمع المدرسة ، بالإضافة إلى أنه يتبح له فرصة كبيرة لتحمل المستولية ، وبالفعل فقد أكدت دراسات عديدة-(محمود عز الدين ، أحمد الضوى ، 1994، 131 ؛ مصطفى عبد السميع ، سهير حوالية ، 2005 ، 120-125)- علي أن التربية العملية إذا أحسن التخطيط لها وتنفيذها فإنها تعرض طالب التربية العملية لتغيرات في سمائه الشخصية والمهنية ، حيث يشعر الطالب معها بالأمن والثقة بنفسه في أثناء مولجهة الموقف التعليمي؛ لأنه يتعرض لهذه المواقف تدريجياً ، بالإضافة إلى وجود اشراف مباشر ، خاصة وأن أخطاءه كمدرب متوقعة ومغفورة ، وبالتالي فان خطوات، على الصير وقوة التحمل وتحمل المشكلات والصعاب ، والاهتمام بالمظهر العام اللائــق به، وتتمية رغبته في النمو المهني ، فضلا عن إسهامها في تمكنه من المهارات اللازمــة للقيام بالتدريس خاصة تخطيط دروسه وتحضيرها وعرضها وتقويمها والتأكد من تحقيقها للأهداف السلوكية الموضوعة مكما تعمل على تطوير مهارة المهنة الخاصة بالثقويم الذاتي لقدراته وتجديد مدى تقدمه في التدريس ، ومدى إتقانه لمادة التخصص وأساليب وطسرق عرضها ، ثم تطوير ما يلزم حتى يصل إلى درجة الإتقان، وهو ما يزيد من قدرته علمى تحمل المستولية ، ومن ثم تتمو قيمتها ، ويتم تدعيمها .

وبالنسبة لقيمتي التفكير العلمي والانفتاح العقلي ، ففضلا عن أنها يمكن أن تتمسو وتزيد ولو قليلاً بفعل التربية العملية ، إلا أن الزيادة الأكبر في تدعيمها ترجع في الغالسب إلى أن التغيرات التي تحدث لدى الطلاب إبان دراستهم بالكلية في هانين القيمتين متوقعة، لأن طبيعة العمل والحياة في الجامعة تقتضي من الطالب أن يؤدي أعمالاً تتطلب تفكيراً لكثر تقدما ومهارة في الحكم والاستقلال الذاتي ، كما أن تعرض الطالب للمقررات الدراسية والنماذج المختلفة من الفكر يزيد من مقدار معلوماته ، ويغيد من طرائق تفكيره وأساليبه في التعامل مع الأشياء والناس (عبد المجيد شعيحة ، 1988 ، 228) ومن شعم الانتتاح العقلي والتفتح الذهني .

وبالنسبة لتيمة الإيثار فيتصور الباحث أنه إذا كان ليس ثمة مهنة للتدريس بدون قيم مهنية فإنه ليس ثمة قيم طل غلبة القديم المادية فإنه ليس ثمة قيم مهنية القديم المادية والنفعية بل يعتبرها "Kenzevic, M & ovesnik, M, 2001, 1" أساس نجاح مهنة التدريس ، بل وأي عمل اجتماعي آخر لأنها مهنة تقوم وتتأسس على مساعدة الآخرين وتقديم مصالحهم على المصلحة الشخصية .

# \* وأما ما يتعلق بالقيم التي قل تأكيد أفراد العينة لها وهي قيم:

الصدق ، وتقدير الوقت ، والتعاون ، والتنافس ، والعدل ، والحوار ، واحتسرام اللواتح والقوائين ، فيمكن أن يعزي ذلك إلى أنه بالإضافة إلى ضعف فاعلية برامج كلية التربيسة في تتمية القيم المهنية لطلاب كلية التربية ، فإن ثمة عوامل أخرى تؤدي إلى ضعف تأكيد الطلاب لها ، ذلك لأن الفرد يتبنى نسقه القيمي بناء على استعداده وتفاعلاته مع الأخرين، وما يلقاه من تشجيع وتدعيم أو كف أو إحباط حيال هذه القيم من المجتمع . (عبد اللطيف خليفة ، 1992 ، 89)

وعلى ما يبدو فإن البيئة الاجتماعية دلخل المجتمع عامة ومجتمع الجامعة خاصة تعسوق بدرجة ملحوظة تتمية هذه القبم لدى الطلاب ، فعلى سبيل المثال رئب طلاب كليات التربية صفات أعضاء هيئة التدريس من حيث درجة عدم تحليهم بها فجاء في المراتب

- الالتزام والمواظبة على حضور المحاضرات .
  - التعاون مع الطلاب وصداقتهم .
- احترام الآخرين و آرائهم . (هادية أبو كليلة ، 1989 ، 19).

وقد لا يختلف الحال داخل المجتمع عنه داخل مجتمع الجلمعة ، حيث تعسرض المجتمع المصري لهزة عنيفة في قيم وسلوكيات أفراده ، مما أدى إلى ظهور أنماط غريبة مسن السلوك والتصرف التي لم يألفها المجتمع المصري ، وغنت قيم أصيله كالصدق والعدل ، والإخلاص أموراً تتتمي إلى عالم الكتب ومقتصرة على المستوى اللفظي ، وبعيداً عن الممارسة حتى في ساحات العمل . (جمال أبو الوفا ، 2001 ، 63)

ويدعم ذلك ما توصلت إليه دراسة "يوسف محصود ، [1991 ، 61-26] من ترلجع تأكيد طلاب الجامعة لقيمتي الصدق ، والعدل ، وأعزت ذلك إلى الانفصال بين القول والفعل خاصة لدى من يعتبرهم الطلاب قدوة لهم من الآباء والمعلمين، ولا يختلف الأمر عن ذي قبل بعد التحاق الطلاب بكلياتهم ، مما يوقع الطلاب في تتاقصات حادة داخل كلياتهم (محمد عبد الرازق ، 1999 ، 158) بسبب الانفصال التام بين ما يقوله أعضاء هيئة التدريس وبين الممارسات العملية لهم وهذا يؤثر سلباً على تكوين أخلاقيات مهنة التدريس. (مهنى غنايم ، 1991 ، 5)

 ضعف مهارات وقيم العمل الجماعي لديهم وميلهم العمل الفردي اعتقادا منهم بأن الفردية (Abu-Saad, I, 2003, 3). تزيد من الإنتاجية ، والأداء التنظيم و داخل المؤسسة . (Abu-Saad, I, 2003, 3) تزيد من الإنتاجية ، والأداء التنظيم و 1992 ، 172-178 والتسي أكدت أن الشخصية المصرية تتميز بإيثار العمل الفردي على العمل الجماعي ، وليس هذا من قبيل الأنانية ، إنما هو تأكيد الذات من ناحية ، وانصراف الذات عن الاحتكاك بالغير مما يعرضهم لمواقف حساسة قد تتكشف فيها .

وبالنسبة لتراجع قيمة النتافس وضعف تأكيد الطلاب لها ، فقد يرجع ذاك بالإضافة إلى ما مببق إلى صعف ثقافة المنافسة لدى معظم أفراد المجتمع عامة ، والطلاب خاصة ، كما أن نظام التعليم المعمول به وبالأخص نظام التقويم ، وكذلك نظمام التعيين لا يشجع على المنافسة ، فالمنافسة في حقيقة الأمر تحفز أحيانا بعص الناس ، الذين يتقون في قدرتهم على الفوز ، وفي نفس الوقت فإنها تتبط أعداداً كبيرة منهم ، كمسا أنها قد تنفع بعض الناس إلى الفوز ، وفي نفس الوقت فإنها تتبط أعداداً كبيرة منهم ، كمسا أنها قد تنفع بعض الناس إلى الفوز بأي ثمن ولو اعتمد على وسائل غير مشروعة كالنش في الامتحانات ، وانتحال آراء الآخرين ، وتملق المعلمين ، وغير ذلك مسن الأسسباب الرخيصة. (آرثر كومز ، 1990 ، 142–145)

وبالنعبة لتراجع تدعيم الطلاب لقيمة احترام اللواتح والقوانين ، فيمكن أن يعود ذلك إلى النمط السائد سواء في المجتمع العام أو مجتمع التعليم ، من تحايل على المارات والتحوانين للهروب من المسئولية ، أو المحصول على حق غيره ، وهذا ما أكدت در اسسة "حامد عمار ، 1992 ، 156—179 كما قد يرجع ذلك المديدة بعيض أساليب الإدارة للوضوية في بعض المدارس التي يتدرب فيها الطلاب ، من تساهل من المديرين مسع المعلمين في بعض الأمور الخاصة بالعمل والقوانين واللوائح المنظمة ، وفسى تطبيق

أساليب العقاب عندما يرتكب بعض المعلمين خطأ يستحق العقاب . (هناء حجازي ، 2006 ، 205)

وبالنسبة لنراجع تأكيد الطلاب لقيمة الحوار فلعل ذلك انعكاس النمط السائد فــــي المجتمع ءوما تعانيه مؤمساته وأفراده من مشكلات نتيجة لغياب الحــــوار فيمــــا بيـــنهم ، ومحاولة الكثير منهم لفرض آرائهم على الآخرين بالقوة .

فضلا عن افتقار الناس لقيم وآداب الحوار ، ولعل ما نشاهده ونسمعه في البرامج الإعلامية لخير دليل على ذلك ، إذ لا يكاد بيداً الحوار بالحسنى ، حتى يتسلل إليه العنف والتعصب وتبادل الاتهامات (محمد فتحي موسى، 2006 ب ، 221) ، هذا فسضلا عسن ضعف لغة الحوار بين أطرافه وضعف امتلاكهم لمهاراته وأصوله ، فالتمكن مسن اللغة الأم وإدراك وظائفها الاجتماعية وأبعادها النفسية والتربويسة ، والسوعي بتاثير الكلمسة وسحرها ومفعولها ، وتتويع الأسلوب ، ولختيار المفسردات والمسصطلحات ، والتحقق والتتبت من المعلومات ومصادرها ، والإحاطة بمعارف الأخر ، وإدراك خلفيته الفكريسة وقيمه وتاريخه وحاضرة ، تعد من الشروط الأساسية والسضرورية لأي حسوار . (عسد الستار الهيتي ، 2004 ، 13) وهي مهارات بات اكتسابها أمراً صعباً للغاية .

هذا فضلا عن الكثافة الطلابية بكليات التربية تعوق كثيرا عملية التعلم بالمناقشة والحوار، وتحول دون تطبيق الطلاب، هذا الأسلوب أثناء تدريبهم بالمدارس لذات السبب، ومن شم يتراجع تأييدهم لهذه القيمة من فرقة إلى أخرى ، خاصة أثناء الفرقتين الثالثة والرابعسة الذي تتاح فيهما للطلاب الفرصة لممارسة التدريس من خلال التربية للعملية .

وأما ما يتعلق بالقيم التي تذبذب تأكيد الطلاب لها ، بين الارتفاع والانخفاض وهي قيم: احتر ام الآخرين و الأنشطة الطلابية والقيادة ، فيمكن تفسير ذلك استنادا إلى ما يلي : بالنسبة لقيمة احترام الآخرين ، وخاصة الطلاب الذين يقوم المعلم بتعليمهم ، فإنها تعتبر من القيم الأساسية لمهنة التدريس ، إذ يجب أن يعامل المعلم كل طلابه باحترام بــصرف النظر عن مستواهم الاقتصادي أو الاجتماعي ، وبصرف النظر عن ديانتهم أو جنسهم ، ومن الصعوبة بمكان أن تجد خلافا كبيراً بين المعلمين في ضرورة تقديرهم واحتسر لمهم لكل طلابهم ، بيد أنهم وفي ظل هذا التأكيد يكونون مجبرين على فرض النظام في مدارسهم وفصولهم ، ومن ثم قد يستخدمون بعض الطرق و الأساليب التي تقليل من احترامهم لهؤلاء الطلاب، فضلاعن إسهام بعض تصرفات هؤلاء الطلاب وسلوكهم في إضعاف هذه القيمة وتراجع تأييدهم لها (Carr, D, 2006, 5-6) ذلك لأن تعامل المعلمين باحترام قد يدفعهم إلى التمادي في سلوكهم بما قد يحول دون تعلم باقي ز مالاتهم ، وتتزايد حدة هذه المشكلة في ظل الكثافة الطلابية داخل الفصول ، وتباين الخلفيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للطلاب مما يجعل درجة الانسجام بينهم مفقودة أو قليلة في كثير من الأحيان.

وبالإضافة لما سبق فإن ثمة عاملاً آخر قد يسهم في نذبذب تأكيد الطلاب لهذه القيمة وهي أن حاجة الطلاب في الجامعة للتقدير والاحترام ، يقابلها في بعض الأحيان ميل من بعض أو معظم أعضاء هيئة التنزيس للتعالى عليهم ، وكأن ذلك من مقتضيات عملهم ولوازمه.

لا بجد فيه الطالب متسعاً من الوقت المشاركة في هذه الأنشطة . (محمد عوض ، 1997، 34-37) خاصة وأنها لا تتخل في تقييمهم وتقدير درجاتهم ، بالإضافة إلى عسدم إيمان بعضر أعضاء هيئة التدريس بقيمة الأنشطة بل يعتبرونها مضيعة للوقت ، وقد يصل بهسم الحد إلى تهديد الطلاب الذين يشاركون في الأنشطة بعقوبات قد تصل إلى حرمانهم مسن درجات أعمال السنة .

وبالنسبة لقيمة القيادة وتذبذب تأكيد الطلاب لها فقد يرجع ذلك إلى افتقار البرامج النربوية المدرسية والجامعية للأنشطة والمواقف التي يمكن أن تسهم في تتمية هذه القيمسة ولعل هذا ينتفى مع نتيجة دراسة "هذاء حجازي ، 2006 ، 218 والتي توصلت إلى تدني مستوى هذه القيمة لدى المعلمين بالمرحلة الابتدائية ، وأرجعت ذلك إلى أن برامج الإعسداد داخل المؤسسات التعليمية ونوعية المقررات الدراسية المقدمة للطلاب لا تسهم في عرس هذه القيمة لدى الطلاب ، بالإضافة إلى إحجام الطلاب عن المشاركة في الأنشطة سسواء المدرسية أو الجامعية والتي يمكن أن توفر العديد من المواقف الحياتية التي يمكن أن تنمي هذه القيمة لديهم .

وبالإضافة إلى ما سبق فإن تتمية القيم بصفة عامة وقيمة القيادة بـصفة خاصــة يحتاج إلى توافر معارف تصريحيه تتضمن الإستراتيجية التي يمكن استخدامها وأهدافها ، ومعرفة إجرائية تتطلب معرفة كيفية عمل هذه الإستراتيجية وإجراءاتها ، ومعرفة شرطية تقتضي معرفة وقت وسبب استخدامها . (Fitzharris, L, et al, 2008,185) ، وهــي من الأمور المفتدة لدى معظم أعضاء هيئة التدريس لأنهم لم يُعدوا لكيفية تعليم طلابهــم القيم عامة ، وقيم المهنة خاصة أيس في كليات التربية فحصب ولكسن ربمــا فــي كليــات الجامعة جميهاً . وفضلاً عن ذلك فهناك مقاومة من بعض أو معظم الطلاب لتغيير بعض المظاهر والسلوكيات السلبية الذي توارثوها نتيجة شيوع ثقافة معينة ، مؤداها أن من شروط النجاح في العمل أن تكون متبوعاً لا مبتدعاً ، تابعاً لا قاتسداً ، محافظاً لا مجدداً ، موالياً لا معارضاً . (يوسف سيد محمود ، 1997 ، 244-243) ، وكلها أسباب تحول دون تدعيم قيمة القيادة لدى الطلاب إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

وحتى لو رخب بعض الطلاب في القيادة فإن افقار هم لفهم مغزاهما ومعناهما والمهارات اللازمة لها تحول دون ممارستهم إياها ءومن ثم يقل تدعيم قيمة القيادة لديهم ، وهذا ما أكنته دراسة "Phelps, P, 2008, 119-120" والتي توصلت إلى أنه لكي يتمكن المعلمون من تبني قيمة القيادة وممارستها يجب أن يفهموا معناها ، ومتطلباتهما ، ومسن أهمها امتلاكهم رؤية المقيادة ، وفهمهم لكيفية تحقيق همذه الرؤيسة ، وتتفيدذها ، وكيفيسة التخلص من القوى التي تستنفذ طاقاتهم وتحول دون تحقيقهم هذه الرؤية ، خاصمة وأنهما تتضمن قيادة الطلاب والمعلمين الأخرين ، وقيادة المهام والأعمال التي تؤدي إلى تحقيم المداف المدرسة وتطويرها ، والقيادة من خلال صنع القراز أو المشاركة فيه إلى تحقيم المالاب والمعلمين أن في مهام تبدو صعبة ومعقدة ، ومن ثم فإن تنبذب تأكيد الطلاب لها يبدو أمراً طبيعياً ، خاصة في ظل ندرة في التوجيه الملبم والقدرة الإداريسة التي تثبت الفرصة لتحمل المسئولية وتوفير القدر الكافي من الاستقلالية في اتخاذ القدرار وأداء الأعمال . (لحمد إيراهيم ، جمال أجو الوفا ، 1993 ، 33)

• وأما ما يتعلق بالقيم التي جاءت الفروق بين متوسطاتها خلال السنوات الأربع غير دالة إحصائبا وهي قيم: الأمانة ، والتواضع ، والسولاء للمهنة ، واستخدام التكنولوجيا ، والحرية الأكاديمية ، فهذا معناه أن التغير الذي طرأ على هذه القيم تغير ضمئيل لدرجة يمكن معها إهمالها ، أو يمكن القول إنه لم يطرأ عليها أي تغير .

ويمكن أن يرجع نلك إلى ما يلي :

بالنسبة لقيمتي الأمانة والحرية الأكاديمية ، فهما من نمط القيم التي تتمتع بدرجة عالية من الثبات ، ويدعم هذا ما توصلت إليه دراسة "ميلتون روكيشي" - لارتقاء نـسق القيم عبر مرلحل عمرية مختلفة ، تمتد من سن (11) إلى (70) سنة- بأن قيمتي الأمانسة والحرية من أكثر القيم ثباتاً في جميع المرلحل العمرية (عبد اللطيف خليفة ، 1992 ، هذا فضلاً عن أن نظام الدراسة المعمول به بالجامعات المصرية يـسمح بقـدر ضئيل من الحرية للطلاب طوال سنوات الدراسة .

وبالنسبة لقيمة الولاء المهنة فلعل ذلك يرجع إلى أن معيار التحاق الطلاب بكليات التربية يستند إلى معيار وحيد في الغالب وهو معيار المجموع ، وبالنسمية لاختبسارات القبول فإنها تتم في الغالب بصورة شكلية ، مما يؤدي إلى التحاق معظم الطلاب بالكليسة على غير رغبة حقيقية ، فضلا عن ضعف تلاؤم ما يمتلكون من قيم مع القيم التي تتطلبها ممارسة هذه المهنة (عبد التواب عبد الملاء ، 1987 ، 106-107)

كما أن البرامج الدراسية التي تقدمها كلية التربية لم تتجح في تغيير اتجاهات الطلاب نحو مهنة التعليم ، ويؤكد ذلك نتائج دراسات عديدة منها دراسة محمد حسني ، 1991 . 73 ودراسة محمد حسني ، 1998 . 73 ودراسة معيد المنوفي ، 1991 ، 76 ، ودراسة هادية أبو كليلة ، برنامج إعداد المعلم على اتجاهاته نحو المهنة قبل البرنامج وبعد الانتهاء منه ، قد ارضحت نتائجها أن اتجاهاته نحو المهنة قبل البرنامج وبعد الانتهاء منه ، قد أوضحت نتائجها أن اتجاهات الطلاب نحو مهنة التدريس عند دخول كليات إعداد المعلمين كانت أكثر ايجابية من اتجاهاتهم بعد الانتهاء من دراستهم في هذه الكليات ،أي أن الطالب يدخل هذه الكليات باستعداد ذهني معين يكون أكثر إيجابية نحو مهنة التدريس من اتجاهاته عند الانتهاء منها، وهذا يشكل مشكلة أخرى ، وهي أن برامج الإعداد لا المجلد الخامس عشر

تعطي أي اهتمام لتتمية شعور الطالب بالانتماء لمهنة التدريس . (محمد صحابر سليم ، 1984 ، 347-348)

وبالنسبة لقيمة للتواضع فإنها من المقتضيات اللازمة للتعامل مع الأطفال ، وحيث أن هذه القيمة قد احتلت درجة مناسبة في نسق القيم المهنية لدى أفراد العينة مــن الموقــة الأولى حتى قبل أن يمارسوا مهنة التعليم ، فإن ممارستهم لها في النربية العمليــة تثبتهــا لديهم وتدعمها .

وبالنسبة لقيمة استخدام التكنولوجيا فإن شيوع طرق وأساليب التدريس التقليدية دلخل معظم الكليات بالجامعة ، بل والمدارس التي درس الطلاب بها ، ثم عادوا التدريب الميداني فيها يؤدي إلى تمسكهم بالطرائق التي تعلموا بها ، لا التي تعلموا أن يعلموا بها ، ما لا يسمح بحدوث تغيير جوهري في هذه القيمة لديهم مويدعم ذلك مسا توصسلت إليسه دراسة (محمد الصغير ، 2003 ، 88) من أن التعليم في المدارس المصرية مازال تقليديا في كثير من جوانبه فالممارسات المهنية في المدارس المصرية مازال تقليديا في كثير من جوانبه فالممارسات المهنية في المدارس فقيرة في توظيف التكنولوجيا واستخدام مسصادر التعلم المختلفة .

# رابعاً : تصور مفترح لتنمية قيم مهنة التعليم لدى طلاب كليات التربية

تأسيماً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج في جانبها النظـــري والميـــداني ، يقدم الباحث تصورا مقترحاً يمكن من خلاله تتمية وتدعيم القيم المهنية لدى طلاب كلبــــات للتربية .

ويشتمل هذا التصور على مسلمات ومنطلقسات ، أهسداف وغايسات ، وسساتل ولجراءات ، إمكانيات ومنطلبات .

| 308 | عشر | الخامس | المجلد |
|-----|-----|--------|--------|
|     |     |        |        |

#### 1- مسلمات ومنطلقات

ينطلق التصور المقترح من مسلمات ومنطلقات هي :

- لا توجد مهنة من المهن بدون نظام قيمي يحكم سلوكيات اعضائها وممارساتهم .
  - القيم المهنية أحد أهم مقومات مهنة التعليم.
- القيم المهنية التي يتم اكتسابها في مرحلة مبكرة من إعداد الطلاب تستقر نسبياً ويــستمر
   نائير ها عليه بشكل كبير طوال حياته المهنية .
- لنسق القيمي للطلاب أحد المؤشرات الأساسية لتكيفه المهني ، ونجاحه فسي أداء أدواره
   ومسئولياته كمعلم .
  - تكوين القيم ونتميتها ينبغي أن يتم داخل مؤسسات إعداد المعلم .
- لا يمكن تكوين القيم المهنية أو تتمينها عن طريق التلقسين أو السضيغط الأنهسا تتطلب
   الاختيار الحر ، وممارسة هذا الاختيار .
  - تكوين القيم المهنية وتتميتها لا يمكن عزلها عن النسق القيمي السائد في مجتمعها .

#### 2- أهداف وغايات :

يهدف التصور المقترح إلى تحقيق غاية أساسية هي :

تكوين وتتمية نسق قيمي لدى طلاب كليات التربية ، ينسجم ويتلامم مع مهنة التدريس . وينبئق من هذه الغاية عدة أهداف مرحلية هي :

- تحديد القيم المهنية التي ينبغي إكسابها وتنميتها لطلاب كليات النربية .
- الكشف عن نسق القيم المهنية للطلاب المرشحين للالتحاق بكليات التربية .
- وضع ملامح برنامج لتكوين وتتمية قيم مهنة التعليم لدى طلاب كليات التربيـــة خــــالال
   سنو اك إعدادهم .

### 3- الأساليب والإجراءات:

يقترح البلحث عدداً من الأساليب والإجراءات العامة والخاصة لتحقيــق أهــداف التصور المقترح وهذه الأساليب والإجراءات هي :

## (3-1) إجراءات عامة :

- \* تشكيل فريق من خبراء التربية وعلم النفس تكون مهمته :
- تحديد القيم المهنية اللازمة لطلاب كليات التربية .
- تصميم مقاييس لقياس هذه القيم لدى الطلاب خلال السنوات الأربع.
- وضع المستويات المندرجة لقيم مهنة التعليم الذي ينبغي توافرها لـــدى طــــلاب
   كليات الذربية عند التحاقهم بالكلية وخلال كل سنة من سنوات إعدادهم .
- مراجعة القيم التي تشكل نسق القيم المهنية بصورة دورية حتى يمكن التأكد من
   مدى مناسبتها المتغيرات والتحديات التي تواجه المهنة
- تغيير لواتح كليات التربية بحيث تأخذ في اعتبارها تكوين ونتمية قيم مهنة التعليم لسدى
   الطلاب ، مرورا بأهدافها ومقرراتها والانشطة والبرامج المرتبطة بها .
- (2-3) إجراءات خاصة : وتتضمن إجراءات تتطق بنظام القبول ، والمناخ العام بالكلية، والمناهج الدراسية ، وطرائق التدريس ، والتربية العملية ، ويطرق وأساليب التقسويم ، والتقامات المهنية .
- (3-2-1) بالنسبة لنظام قبول الطلاب بكليات التربية ، ففضلا عن اعتماده على مجمـوع الطالب في الثانوية العامة ، فإن شمة إجراءات أساسية بجب الاعتمـاد عليهـا مـن هـذه الإجراءات ما يلي :

| 310 | لمجلد الخامس عثس |
|-----|------------------|
|     |                  |

- إجراء اختبارات للكشف عن اتجاهات الطلاب نحو مهنــة التعلــيم ، ودرجــة استعدادهم للقيام بأدوارهم المستقبلية .
- تطبيق مقياس قيم مهنة التعليم على الطلاب المرشدين للالتصاق بكليات التربية، للتحقيق من توفر الحد الأدنى منها ، لاتخاذ قرار بشأن التحاقهم بالكلية أم لا ، فضلا عن وضع برامج لتتمية هذه القيم أدى الطلاب التي تقرر قبولهم بها.
- الاسترشاد بملف إنجاز الطالب بمرحلة الثانوية العامة التعرف على الخصائص
   الشخصية للطلاب المرشحين للالتحاق بكليات التربية .
- تفعيل إجراءات الاختبارات الشخصية لقبول الطلاب والتخلص من شكابتها ،
   والاعتماد على بطاقات مقننة عند إجرائها .
- (3-2-2) بالنسبة للمناخ العام بكلبة التربية ، فينبغي أن تسود العلاقات الإلىسانية بين اعضاء هيئة التدريس ، وبينهم وبين الطلاب ، وبينهم وبين إدارة الكلبة والإدارة العلبا ، وبين الطلاب أنفسهم وبينهم جميعاً وأعضاء المجتمع المحلي خاصسة مسديريات وإدارات التعليم ، مع حرص الجميع على الالتزام بالقيم عامة وقيم مهنة التعليم خاصسة، بحيث تكون هي معيار وأساس كل سلوك يصدر عنهم وبخاصة أعضاء هيئة التدريس والطلاب ، ذلك لأنه من الصعوبة بمكان إن لم يكن من المستحيل عزل تأثير البيئة الخارجيسة لكابات التربية أو المدرسة فيما يتعلق بالتشئة الأخلاقية ، والتي تتأسس بالدرجة الأولسي على نسق القيم السائد في المجتمع .
  - (3-2-3) وبالنسبة للمناهج الدراسية فمن أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها ما يلي:
- إجراء دراسة تقويمية للمقررات الدراسية التخصـ صنية والتربويــة والثقافيــة
   والأنشطة الطلابية في ضوء قيم مهنة التعليم .

- إعادة تخطيط وتصميم الأنشطة الطلابية والمقررات الدراسية بحيث تتسضمن
   أنشطة ومواقف تحقق أهدافاً قيمية محددة ترتبط ارتباطا وثيقا بمهنة التعليم .
- لتحقق من درجة التكامل بين المقررات المختلفة من حيث تتميتها وتــدعيمها
   لقيم مهنة التعليم .
- وضع مقرر دراسي خاص يدور حول قيم مهنة التعليم يتم تدريسه على مــدار سنوات الإعداد الأربع يركز على الإطار النظري انسق القيم المهنية : مفهومـــه ومكوناته ، وقياسها والكشف عن درجة توفرها ادى الطلاب وكيفية توعيتهم بها وتبصيرهم بمواضع القوة والضعف فيها ، وطرائق تتميتها .
- -تفعيل دور الأنشطة الطلابية والأنشطة المصاحبة للمنهج في تتمية القيم المهنية خاصة عندما نتاح الفرصة للطلاب لإختيار الأنشطة المحببة لديهم وممارستها .

: 4-2-3) بالنسبة لطرائق التدريس يجب الاعتماد على كل من

- \* الحوار باعتباره :
- السبيل الأساسي للإقناع الذي هو قوام اكتساب أي قيمة وتدعيمها .
- أهم القيم المركزية للتربية لأنه يصل بنا إلى افتر إضات حول القيم نفسها ،
   واختبار صحة هذه الإفتراضات ومن ثم تبنى الغرد هذه القيم أو رفضها .
- التركيز على نموذج القدوة خاصة في مجال العمل حيث بمنطيع الطالب عن طريق ملاحظة سلوك المقتدي به أن يتعلم كيف يصدر السلوك ، ودرجة تمسمكه بالقواعد الأخلاقية والمعايير التي تنظم سلوكه المهني ، ومن ثم يتعلم كيف يسلك الطالب وفقالها ، وضرورة التمسك بها ، ومحاكاة هذا النموذج .

- التوسل بأسلوب الوعظ والإرشاد لتوضيح الآثار الذي يمكن أن تترتب علم المسلوك
   المهنى وفق قيم المهنة والسلوك خلافا لها ، مع إعطاء تغذية مرتدة فوريسة للمسلوك
   حينما يتم على النحو المرغوب أو غير المرغوب .
- تبنى بعض الأساليب في نتمية وتغيير وتدعيم القيم بحيث يتم ذلك بشكل علمي ومخطط
   ومن أهم الأساليب التي ثبت نجاحها في هذا المجال ما يلى :
  - أسلوب توضيح القيم .
    - أسلوب تأكيد القيم .
  - أسلوب السوسيو در اما .
  - أسلوب الاستماع إلى القصيص .
    - أسلوب الاتصال الاقناعى .
- المعايشة مع المجتمع المدرسي أثناء التربية العملية ومحاولة تمثـل الـسلوك
   النموذجي الذي يصدر عن المعلمين المشهود لهم بالكفاءة المهنية والأخلاقية .
- توجيه الطلاب نحو القراءات المختارة والملاحظة الذائية وتدوين المسذكرات والمعير الذائية والمعايشة المهنية خلال دورات ومعسكرات نقوم ونتأسس علسى تعديل القيم المهنية وتأكيد بعضها ، وتتمية البعض الآخر .
- (3-2-5) فيما يتعلق بالتربية العملية بجب الأخذ في الاعتبار تتمية قيم مهنة التعليم عند تصميمها وتتفيذها وهذا يقتضى ضرورة:
- اختيار أفضل المشرفين من أعضاء هيئة التدريس والموجهين والتسيق بينهما.
- توعية كل منهما بأهم القيم المهنية ألتي ينبغي استهدافها ومستواها عند الطلاب
   المتدربين ، خاصة من حيث القوة والضعف .

- تدريب أعضاءهيئة التدريس والموجهين والمديرين على طرق وأساليب تنميـــة هذه القيم وتقويمها
- إتاحة مزيد من الفرص لممارسة الطلاب لهذه القيم ومعايشتها داخل المدارس
   التي يتدربون فيها .
- (3-2-6) فيما يتعلق بطرق وأساليب التقويم يجب وضع بعض القيم المهنية كأساس عند تقويم الطلاب وهذا يتطلب اتخاذ الإجراءات التالية :
  - قياس الأبعاد المعرفية لكل قيمة من القيم المهنية .
- الكشف عن اتجاهات الطلاب نحو كل قيمة من قيم النسسق ، ومتابعسة ذلسك
   بصورة دورية .
- إعداد بطاقات لملاحظة سلوك الطلاب للتعرف على درجة تسوفر قسيم مهنسة
   التعليم الديهم من خلال ما يصدر عنهم من سلوك .
- الحرص على متابعة سلوك الطلاب وتسجيل ذلك في بطاقات الملاحظة خلال تواجد الطلاب بمدارس التربية العملية كأساس للكشف عن درجة توفر قيم المهنة لديهم.
- تكليف الطلاب بكتابة تقارير وإجراء بحوث نتعلق بقيمة أو مجموعة من القيم المكونة لنسق القيم المهنية .
- (3-2-7) وبالنسبة للإجراءات المتعلقة بالنقابات المهنية والتي يمكن أن تسهم في تتميسة القيم المهنية للطلاب فمن أهمها :
- عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وورش عمل بشكل منتظم تدور حول قبم
   وأخلاقيات مهذة التعايم .

| 314 | <br>عشر | اثخامس | المجلد |
|-----|---------|--------|--------|
|     |         |        |        |

 استغلال ما يمكن من مساحات زمنية في البرامج الإعلامية المختلفة مسن الصحافة والشبكة الدولية للمعلومات لبث قيم وأخلاقيات مهنة التعليم لدى معلميي المستقبل ، وعرض نماذج القدوة من المعلمين ، وتكريم الطلاب الفائقين بكليات التربية مع التركيز على البعد القيمي في سلوكهم .

# 4- إمكانات ومتطلبات:

یلی:

يتنضي تنفيذ هذا النصور توفر عدد من الإمكانات والمتطلبات ومن أهمها ما

- جنب أفضل العناصر لالاتحاق بكايات إعداد المعلمين وهذا يتطلب :
- توفير التمويل اللازم لرفع مرتبات المعلمين والمكافآت والحــوافر المرتبطــة
   بأدائهم .
- زيادة كم ونوع الخدمات المختلفة المقدمة المعلمين سواء كانت خدمات صحية
   أو اجتماعية أو ترفيهية وغيرها
- التركيز الإعلامي على النماذج الإيجابية للمعلمين وغض النظر ولو قليلاً عن
   بعض المظاهر السلبية التي تصدر عن بعضهم بدلا من تضخيمها وتهويلها .
- ومن أهم المصادر الذي يمكن الاعتماد عليها لزيادة التمويل اللازم لتتغيذ هذا التصور
   ما يلى :
- الزيادة المعقولة في المصروفات الدراسية على أن تخصص هذه الزيادة لرفـــع
   المستوى المادى المعلمين .
- تحميل بعض المؤمسات الإنتاجية التي تستفيد من الخريجين قدراً ذا بال مــن
   هذا الثمويل .

- قبول الهبات والأوقاف التي تخصص للإنفاق على التعليم مع ضرورة تــشجيع
   وتوعية الأثرياء على ذلك .
- لقتطاع جزء من الضرائب العامة لصالح زيادة مرتبات المعلمين وتحسين
   الخدمات المقدمة لهم ولذويهم .
- الأخذ بنظام المرشد المهني في الثانوية العامة ، حتى يمكن اكتشاف من لديهم ميول إيجابية نحو مهنة التدريس وتوجيههم طبقا لذلك ، مسع تقديم التوعيسة المناسبة لهم ولغيرهم من الطلاب عن أهمية مهنة التعليم ورسالتها وكيف أنهامهنة الأنبياء والمرسلين ، وقدر التقدير المادي والمعنوي في الدنيا ، والمثوبسة العظيمة للمخلصين في الأخرة .

## خامسا:المراجع

## 1: المراجع العربية:

- إبراهيم أنيس وآخــرون (1985). المعجم الوسيط، الجزء (2)، القاهرة، مجمع اللغة العربية.
- يراهيم حامد الأسطل ، فريال يونس الخالدي (2005) . مهنة التعليم وأدوار المعلم في مدرسة المستقبل ، العين ، دار الكتاب الجامعي.
- (3) إبراهيم عصمت مطاوع (1991). التجديد التريدوي: أوراق عربيدة عالمية، القاهرة، دار الفكر العربي.
- لحمد السراهيم أحمد ، جمال محمد أسو الرفا (1993) . نمسط المنساخ التنظيمي بمدارس الحقة الثانية من التعليم الأمساس بمحافظة القليوبية مسن وجهسة نظر المدرسسين الأواتل: مجلسة كليسة التربيسة ببنها ، جامعة الزقاريق، العدد (18) .
- أحمد المهدي عبد الحليم (1991). تعليم القيم فريضة غائبة في نظم التعليم

المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_\_ المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_

| العربية ، دراسات تربوية ، المجلد (6) ، العدد       |                      |          |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------|
| . (33)                                             |                      |          |
| طنطاوي (1991) . أخلاقيات مهنة النعليم كما تبدو     | أحمست عابست          | (6       |
| من ميثاق شرف المعلم العربي ، مجلة كلية التربية     |                      |          |
| ، جامعة طنطا ، العدد (12 ب) .                      |                      |          |
| (2000) . أزمة المعلم وكليات التربيـــة : دراســـة  | لحمد محمد المشناوي   | (7       |
| تحليلية وميدانية ، مجلة كلية التربية بالاسماعيلية، |                      |          |
| جامعة قناة السويس ، العدد (I) .                    |                      |          |
| (1990) . خرافات في التربية ، ترجمة عبد المجيد      | آرئــــر كــــومز    | (8       |
| عبد النواب شيحه ، القاهرة ، عالم الكنب .           |                      |          |
| (2001) . العولمة وقيم العمسل المستحدثة لسدى        | اعتماد عالم          | (9       |
| الشباب في المجتمع: رؤية استشترافية ، "الندوة       |                      |          |
| السنوية السابعة لقسم الاجتماع ، الشباب ومستقبل     |                      |          |
| مصر" ، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ، المنعقد في    |                      |          |
| الفترة من (29-30) لبريك ، 2000 ، القاهرة ،         |                      |          |
| مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.                  |                      |          |
| (2001) . المعلوماتية وحضارة العولمة : رؤيسة        | الـــسيد يـــسين     | (10      |
| نقدية عربية ، القاهرة ، دار نهضة مصر .             |                      |          |
| (2000) . وسائل الاتصال في مجال السياسات            | الط_اهر حفيظ         | (11      |
| الثقافية ، المجلة العربية للثقافة ، السنة (19) ،   |                      |          |
| العدد (39) ، تونس، المنظمـة العربيـة للتربيـة      |                      |          |
| والثقافة والعلوم .                                 |                      |          |
| غنيم (2007) . أنماط التسشئة الاجتماعية فسي         | امـــانی محمـــد     | (12      |
| الدوار مع طفل منا قبل المدرسية ، رسيالة            | •                    | •        |
| ماجستير، كليسة الدراسات الإنسانية ، جامعة          |                      |          |
| الأزهر.                                            |                      |          |
| هيفاء راسم حوسة (2000) . دراسات في قسوالين         | أمرنة فياري بيدران ع | /13      |
| المهنة وآدابها ، عمان ، دار صافاء الناسس           |                      | (        |
| المهد والالهها ، مسال ، دار عبيدم سيسر             |                      |          |
| 317                                                | <b>خامس عثى</b>      | نمجلد ال |

| والتوزيع.                                           |                                          |          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| (1998) . الكليات ، تحقيق عدنان درويش ، محمد         | أيوب موسى الكفوي                         | (14      |
| المصري ، بيروت ، مؤسسة الرسالة .                    |                                          | •        |
| (سبتمبر 1997) . نحو حكمة شاملة في صر نظم            | بلاجو فيسست سيندوف                       | (15      |
| الترقيم والاتصالات ، مستقبليات ، المجلد (27) ،      |                                          | `        |
| العدد (3) .                                         |                                          |          |
| (2002) . اتجاهات وتجارب معاصرة في تقويم             | حار عبد المبيد                           | 116      |
| أداء التلميسة والمدرس ، القساهرة ، دار الفكر        |                                          | (        |
| العربي.                                             |                                          |          |
| (1996) . المحمدة الداخلية لكلية التربية .           | جامعــــة الأزهـــر                      | (17      |
| (2001) . التدريس والقيم : مدخل جديد ، تلخيص         | جر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (18      |
| وترجمة عبد الودود مكروم ، عبد الناصر زكسي           |                                          | `        |
| بسيوني ، التربيسة ، المجلد (4) ، العدد (5) ،        | •                                        |          |
| القاهرة ، الجمعية المصرية للتربية المقارنة          |                                          |          |
| والإدارة التعليمية .                                |                                          |          |
| . على عبد السروف نسصار (2004) . الحريسة             | جمال أحمد السيسي ،                       | (19      |
| الأكاديمية لطلاب الجامة في مصر: دراسة               |                                          |          |
| ميدانية، مجلة البحوث النفسية والتربوية ، النسنة     |                                          |          |
| (19) ، العدد (1) ، كلية التربية، جامعة المنوفية .   |                                          |          |
| منال فنحي سمحان (إبريل 2006) . وعي أعضاء            |                                          | (20      |
| هيئة التدريس بالقوانين المنظمة لعملهم في            |                                          |          |
| الجامعات المصرية، "المؤتمر العلمي الأول ، الأمن     |                                          |          |
| الاجتماعي والتربية ، الواقع-التحمديات- آفساق        |                                          |          |
| المستقبل" ، المنعقد بكلية التربية ، بتفهنا الأشراف، |                                          |          |
| جامعة الأزهر ، (17-18) ايريل.                       |                                          |          |
| ابن منظور (1988) . لسان العرب ، الجزء (6) ،         | جمال الدين أبو القيضل                    | (21      |
| القاهرة ، دار المعارف .                             |                                          |          |
| عبد الحسيب (2003) . النــشاط الــصحفي فــي          | جمسال رجسب                               | (22      |
| 318                                                 | غامس عشر                                 | H ilm H  |
| 710                                                 | عامس تعمر                                | بمچند 11 |

| المعاهد الثانوية الأزهرية : دراسة تقويمية ، رسالة  |                                   |           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| ملجستير ، كلية للتربية ، جامعة الأزهر .            |                                   |           |
| (ديسمبر 1997) . دور المجالس الجامعية في نتمية      | جمال محمد أبسو الوفسا             | (23       |
| أخلاقيات البحث العلمي : دراسة ميدانية علسى         |                                   |           |
| جامعة الزقازيق فرع بنها ، المؤتمر السنوي الرابع    |                                   |           |
| عشر لقسم أصول التربية "البحث التربوي: مفاهيم       |                                   |           |
| أخلاقياته ، توظيفه ، المجلد الأول ، كلية التربية ، |                                   |           |
| جامعة المنصورة، (23-24) .                          |                                   |           |
| (2000) . مواجهة العولمة في التعليم والثقافــة ،    | حامـــد عمـــار                   | (24       |
| القاهرة، مكتبة الدار العربية للكليات .             |                                   | •         |
| وآخرون (1998) . أصول التربية ، الامسارات ،         | حسان محمد حسان                    | (25       |
| دار الكتاب الجامعي .                               |                                   | ,         |
| (2002) . العولمة الثقافية وأثرها على القيم العربية | حــسن احمــد القطــوي             | (26       |
| والإسلامية ، مجلة شنون العصر ، السنة (6) ،         |                                   | •         |
| العدد (8) ، صنعاء ، المركز اليمنسي الدر اسات       |                                   |           |
| الإستر أتيجية .                                    |                                   |           |
| وأخرون (2006) . الجودة الشاملة في التعليم بين      | حسن حسين البيلاوي                 | (27       |
| مؤشرات التميل ومعايير الاعتماد : الأسس             | •                                 | `         |
| والتطبيقات ، عمان ، دار المثيرة للنشر والتوزيع.    |                                   |           |
| (1997) . التعليم واحتياجات المجتمع المصري في       | حسن حمسين البعيلاوي               | (28       |
| القرن الحادي والعشرين ، التربيسة المعاصسرة ،       |                                   | `         |
| المنتة (14) ، العدد (46) .                         |                                   |           |
| (1998) . النشاط المدرسي : مفهومه ووظائفه           | حــــسن شــــحاته                 | (29       |
| ومجالات تطبيقه ، القاهرة ، الدار المصرية           | _                                 | <b>(</b>  |
| البنانية.                                          |                                   |           |
| سمير حسنين بركات (2001) . العلاقة بين الفكر        | حسن عبد المالك محمود،             | (30       |
| الإداري والساوك القيادي لمديري مدارس التعليم       | , = <del>-</del> - <del>-</del> - | 100       |
| العام والالنزام التنظيمي والرضا الوظيفي للمعلمين،  |                                   |           |
|                                                    |                                   |           |
| 319                                                | ځامس عثىر                         | المجلد ال |

| مجلة التربية والتنمية ، السنة (9) ، العدد (22) .   |                       |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| (2002) . قيم العمل : دراسة سوسيولوجية في           | حسين طه المحادين      | <b>(</b> 31 |
| المجتمع الاردني ، بيروت ، دار الكنوز الأنبية .     |                       |             |
| (2003) . مفترق الطرق ، القاهرة ، دار               | حسين كامل بهاء الدين  | (32         |
| المعارف.                                           |                       | `           |
| (1999) . التعلميم والمسمنقيل ، القساهرة ، دار      |                       | (33         |
| المعارف .                                          |                       |             |
| الأصفهاني (1987) . كتاب المفردات ، القساهرة ،      | حسين محمد الراغب      | (34         |
| مكتبة الأنجلو المصرية .                            |                       | `           |
| (2000) . بعض العوامل المرتبطة بالقيم التربويـــة   | حميد فيالح الرشيد     | (35         |
| لدى طلاب كلية النربية بجامعة الكويت : دراســة      |                       | •           |
| ميدانية ، المجلة التربوية ، المجلد (14) ، العسدد   |                       |             |
| (56) ، الكويت، مجلس النشر العلمي .                 |                       |             |
| (2004) . دور التربيــة فـــي مواجهــة تـــداعيات   | حمدي حمن المحروقي     | (36         |
| العولمة على الهوية الثقافية ، دراسات في التعلم     |                       |             |
| الجامعي ، العدد (7)، القاهرة ، مركسز تطسوير        |                       |             |
| التعليم الجامعي ، جامعة عين شمس .                  |                       |             |
| (2001) . العولمة والتعليم والثورة التكنولوجيـــة ، | خوسيه جواكين برونــر  | (37         |
| ترجمة محمد البهنسي ، مستقبليات ، المجد (31) ،      |                       |             |
| العدد (118).                                       |                       |             |
| عبد اللطيف (1998) . نحو دستور أخلاقي لمهنــة       | رجب عبد الوهباب       | (38         |
| التعليم: دراسة ميدانية ، مجلة البحث في التربيسة    |                       |             |
| وعلم النفس ، المجلد (2) ، العدد (1) ، كلية         |                       |             |
| التربية ، جامعة المنيا .                           |                       |             |
| (1989) . مشكلات فلسفية : مشكلة الحرية،             | زكريـــا إيــراهيم    | (39         |
| القاهرة، مكتبة مصر                                 |                       |             |
| (1996) . أداة مقترحة للكشف عن القيم الحاكمة        | سمامية المسعيد بفساغو | (40         |
| 320                                                | لخامس عشر             | المجلد ال   |

"المجلد الخامس عشر

التفكر الذي طلاب الجامعة ، محلة كلية التربيسة ، جامعة المنصورة ، العدد (32) . (4) سليمان عبد ربه محمد (1993) . تطوير كليات التربيسة في ضموء الانجاهات المعاصرة ، "المسؤتمر السعقوى الأول للصعبة للمبصرية للتربيسة المقارنسة والإدارة التعليمية" ، ج2 ، القاهرة ، كلية التربية ، جامعــة عين شمس ، (23-25) يناير . 42) مسيد أحسد عثسان (1994) . الإثراء النفسى : دراسة في الطفولة وتعور الإنسان، القاهرة ، مكتبة الأنجار المصرية -43) شـــاكر محمـــد فتحــــى وآخرون (1994) . الإعلام المعلومـــاتى وبعــض صيغ التعليم عن بعد في عالمنا المعاصر : دراسة تحليلية مقارنة ، در إسات تربوية ، المجلد (9) ، الجزء (72) . 44) مسالح عبد السرازق (2007). القيم المهنية النسي يقيم من خلالها المشرف التربوي معلم المرحلة المتوسطة والثانوية الغامدي بالمملكة العربية السعودية : دراسة ميدانية ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة الأزهر . 45) صالح عبد الله حميد وآخرون (2004). موسوعة نضرة النعيم ، ط3، جدة ، دار الوسيلة للنشر والتوزيع . 46) صالح عطيه الغامدي (2007). القيم الأخلاقية لدى طلاب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية ، در اسة ميدانية، . رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة الأزهر . \_\_\_\_الح محم\_\_\_ ب أبو جادو (1998) . برنامج دي بونو لتعليم التفكير كورت (cort) من منظور التربية الإسلامية ، مجلة البحوث النفسية والتربوية ، السنة (22) ، العدد (2) ، كلية التربية ، جامعة المنوفية . 321

المجلد الخامس عشر

| 4          | (1995) . نحو رؤية اجتماعية للإبداع ومكونات       | صفاء محمسود العزيسز    | (48 |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----|
|            | وشروطه النربوية ، مجلة كلية التربيـــة ، جامع    |                        | •   |
|            | الزقازيق، الجزء (1) ، العدد (24) .               |                        |     |
| ت،         | (1990) نظرية القيم في الفكر المعاصر ، بيروه      | مسلاح فتصوه            | (49 |
|            | دار التنوير النشر والتوزيع .                     |                        | •   |
| تبل        | (1995) . القيم والمستقبل : دعوة للتأمل ، مستا    | ضياء الدين زاهر        | (50 |
| ىر ،       | التربية العربية ، المجاد (1) ، العدد (2) ، تــمـ |                        | •   |
| . 2        | عن المركز العربي التعليم والتنمية ، الإسكندريا   |                        |     |
|            | المكتب العربي الحديث .                           |                        |     |
| ٤ ۽        | (1996) . القيم في العملية التربوية ، القساهر     |                        | (51 |
|            | مؤسسة الخليج العربي .                            |                        | ·   |
| ېية        | عامر (2004) . تصور مقترح لتطوير كلية التر        | طارق عبد الرووف        | (52 |
| _ع         | ، جامعة الأزهر في ضـــوء احتياجـــات المجتمــ    |                        | ·   |
| ــة        | وتحديات المستقبل ، رسالة مكتوراه ، كلية النربي   |                        |     |
|            | ، جامعة الأزهر                                   |                        |     |
| بلي        | محمد عبد الحميد (1996) . تـصور مـستة             | علطف بدر أبو زينـــة ، | (53 |
| في         | للتجديد التربوي المعاصر بالتعليم الثانوي العام   |                        |     |
| . 4        | ضوء المتغيرات المجتمعية والاتجاهات العالمي       |                        |     |
| ــة        | القريبة ، العدد (59) ، كلية التربية ، جامع       |                        |     |
|            | الأزهر .                                         |                        |     |
| ــة        | عبد التواب (1987) . الهرم القيمي لطلاب كليـ      | عبد التواب عبسد السلاه | (54 |
| _ي         | التربية وعلاقته بمهنة الندريس ، مجلة البحث في    |                        |     |
| ٠ (        | التربية وعلم النفس ، المجلد (1) ، العدد (2       |                        |     |
|            | كلية التربية ، جامعة المنيا .                    |                        |     |
| ā_         | (1999) . العوامة : جذورها وفروعهـــا وكيفيــ     | عبد الضالق عبد الله    | (55 |
| . (        | التعامل معها ، سلسلة عالم الفكر ، الجزء (28      |                        |     |
| <b>a</b> _ | العدد (2) ، الكويت ، المجلس السوطني الثقاف       |                        |     |
|            |                                                  |                        |     |

322 \_\_

| والفنون والأدلب .                                  |                         |     |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| (2000) . التربية بالحوار : من أساليب التربيــة     | عبد الرحمن السنحلاوي    | (56 |
| الإسلامية، دمشق ، دار الفكر .                      |                         |     |
| (2004) . للحوار : الذات والأخر ، تقديم عمـــر      | عبد السستار الهيئسي     | (57 |
| عبيد حسنة ، كتاب الأمة ، السنة (24) ، العدد        |                         |     |
| . (99)                                             |                         |     |
| (2001) . مدرسة المستقبل ، قطر ، مطابع              | عبد العزيسز المسر       | (58 |
| الدوحة الحديثة .                                   |                         |     |
| (1990) . أخلاقيات مهنة التعليم : معابير الصبط      | عبد العزيز الغائم       | (59 |
| سلوك المعلمين ، مجلة الخليج والجزيرة العربية ،     |                         |     |
| السنة(16) ، العدد (62) .                           |                         |     |
| السنبل (2003) . التربية في الوطن العربي علسى       | عبد العزيز عبد الله     | (60 |
| مشارف القرن الحادي والعشرين ، الإسكندرية ،         |                         |     |
| المكتب الجامعي الحديث .                            |                         |     |
| (2005) . تصور مقترح لدور كانيات التربية فــــي     | عبد الفتاح جسودة السميد | (61 |
| تكوين أخلاقيات مهنة التدريس لدى طلابها في          |                         |     |
| ضوء الاتجاهات التربويسة المعاصسرة ، رسسالة         |                         |     |
| <b>ىكتورا</b> ە ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق .  |                         |     |
| (1992) . ارتقاء القيم : دراسة نفسية ، سلسلة        | عبد اللطيف محمد خليفة   | (62 |
| عالم المعرفة ، العدد (160) ، الكويت ، المجلس       |                         |     |
| الوطنى للثقافة والفنون والأداب .                   |                         |     |
| (2001) . الحداثة والعوامسة وقسيم المجتمسع          | عبدد الله ايدراهيم      | (63 |
| التقليدي ، الكتاب السنوي الثالث "القيم والتعليم" ، |                         |     |
| بيروت ، الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية .         |                         |     |
| شيحة (1988) . كفاءة جامعة المنوفية : دراسية        | عبد المجيد عبد التسواب  | (64 |
| لمدى تحقيق الجامعة لأهداف التعليم العالى ، مجلة    |                         | •   |

المجلد الخامس عثر

| من درخ مدرد                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| كلية التربية، جامعة المغرفية ، المعنة (3) ، العدد                        |     |
| (3) ، الجزء (1) .                                                        |     |
| عصمام السدين هسلال (1987) . بناء مقياس لقيم مهنة التعليم لخريجسي         | (65 |
| المرحلة المتوسطة بسلطنة عمان قبسل تسلمهم                                 |     |
| أعمالهم ، مجلة التربية ، العدد (5) ، كلية التربية،                       |     |
| جامعة طنطا .                                                             |     |
| عفاف محمد توفيق زهو (2003) . دور كلية التربية في تنمية قــيم العمـــل    | (66 |
| لدى طلابها ، مستقبل التربية العربيسة ، المجلد                            |     |
| التاسع ، العند الثلاثون ، تصدر عن المركز العربي                          |     |
| للتعليم والتقمية ، الإسكندرية ، المكتـب الجـامعي                         |     |
| الحبيث .                                                                 |     |
| على ليــراهيم النســوقي ، ميادة فوزي الباسل (1995) . القيم السائدة لــدى | (67 |
| معلمات ريساض الأطفسال وعلاقتهسا بمسمنوى                                  |     |
| مؤهلاتهن ، التربية ، العند (50) ، كلبة التربية ،                         |     |
| جامعة الأزهر ،                                                           |     |
| على عبد الرؤوف نصار (2001) . معوقات أداه أعضاء هيئــة التــدريس          | (68 |
| بالجامعات المصرية : دراسة ميدانية ، وسلة                                 |     |
| فكتوراه ، كلية التربية، جامعة الأزهر .                                   |     |
| أنتحي درويش عسشيبة ، على عبد الرؤوف نصار (2003) . دور العدرسة            | (69 |
| الثانوية العامسة فسي إعداد الطسلاب لمجتمسع                               |     |
| المعلوماتية: الواقع وسبل التفعيـــل ، مجلــــة كليـــة                   |     |
| القربية بالزقازيق ، العدد (45) ، كليسة التربيسة ،                        |     |
| جامعة الزقازيق .                                                         |     |
| فكسري حسمن ريسان (1995) . التشاط المدرسي : أسسه، أهدافسه،                | (70 |
| تطبيقاته ، ط5 ، القاهرة ، عالم الكتب .                                   |     |
| فورست باركاي ، بغيرلي ستانفورد (2005) . مهنة التعليم : المؤثرات على      | (71 |
| See with the same has to a finish the sale of the                        |     |

324

| الله ، مراجعة محمد طالب السيد سليمان ، غـزة ،                                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| دار الكتاب الجامعي .                                                                |                             |
| (1989) . القيم الأخلاقية لدى المعلمين : دراســة                                     | 72) فيسصل السراوي طليع      |
| ميدانية، المجلة التربوية ، كلية التربية بـ سوهاج ،                                  | ,                           |
| العدد (4) .                                                                         |                             |
| (1997) . التعلم والعمل ، جوار بــين عـــالمين ،                                     | 73) فيليسب هسوجز            |
| رُجِمة فهمي عبد الكريم ، مستقبليات ، المجالد                                        |                             |
| (27) ، العدد (101)                                                                  |                             |
| (1993) . مهارات البحث التربوي ، تعريب جابر                                          | 74) ل جــــاي               |
| بد الحميد جابر ، القاهرة ، دار النهضة العربية .                                     | (14                         |
| (2002) . العوامسة ورسالة الجامعة : رؤيسة                                            | 75) لمياء محمد لحمد         |
| مستقبلية ، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية .                                      | (/3                         |
| : المعجم الوجيز ، القاهرة ، دار التحرير للطباعــة                                   | 76) مجمع اللغسة العربيسة    |
| والنشر، 1995.                                                                       | 6 1 170                     |
| (2000) . العولمة : مقدمة فسي فكسر والمتسصاد                                         | 77) محسن أحمد الفسضوري      |
| وإدارة عصر اللادولة ، القاهرة ، مجموعة النيل                                        |                             |
| العربية .                                                                           |                             |
| (2006) . التعليم وغرس الهوية القومية بين                                            | 78) محمد ايراهيم أبو خليــل |
| التحديات وتعميق الأزمة ، مجلة التربية والمجتمع،                                     | •                           |
| المجلد (1) ، العدد (2) ، كليسة البنسات اسلاداب                                      |                             |
| والعلوم والتربية ، جامعة عين شمس .                                                  |                             |
| الرازي (1981) . مختار الصحاح ، تحقيق محمود                                          | 79) محمد أبو بكر عبد القادر |
| خاطر ، بيروث ، مكتبة لبنان .<br>حمدي حسن عبد الحميد (2001) . الأصول                 |                             |
| حمدي حسن عبد الحميد (2001) . المستقبل الاقتصادية الاجتماعية لمعلمي المستقبل الراسسة | 80) محمد أحصـد العـدوي ،    |
| ميدانية مقارنة مع طلاب بعض المهن الأخرى ،                                           |                             |
| مجلة كلية التربية بالزقازيق ، العدد (38) .                                          |                             |
| (2007) . دور الخدمات الطلابية بجامعة الأزهـر                                        | 81) محد أحمد عبد المقصود    |
| في تحقيق أهداف الجامعة : دراسة ميدانية ، رسالة                                      | -3 45 353 451               |
| مأجستير، كلية التربية ، جامعة الأزهر ،                                              |                             |
| 325                                                                                 | المجلد الخامس عشر           |
|                                                                                     |                             |

82) محمد المصيلحي سالم وآخرون (1996) . دراسة تقويميسة للمقررات التربوية بكلية التربية جامعة الأزهر في ضيوء مبادئ التربية المستمرة ، التربية ، العدد (58) ، كلية التربية ، جامعة الأزهر . محمد صابر سايم (1984 بنابر) . مشكلات إعبداد المطم وطرق علاجها ، "ندوة إعداد المعلم بدول الخليج العربي" ، الدوحة ، قطر ، (7-9) . نقلا عن : عبد التراب عبد السلاء عبد الته اب (1987) . الهرم القيمى لطلاب كلية التربية و علاقته بمهنة التعريس: در اسة مبدانية ، محلية كلية التربيـة ، جامعة المنيا ، المجلد (1) ، العـدد  $\cdot (2)$ 84) محمد عبد البديع (1994) . رؤية سمسيولوجية لمبعض الملامع الجديدة للجريمة الاقتصادية في المجتمع المصرى، القاهرة ، المركز القسومي البحسوث الاجتماعيـــة و الحنائية . 85) مجمد عبد الخالق مدبولي (2002) . التنمية المهنية للمعلمين : الاتجاهسات المعاصرة - المداخل- الامستراتيجيات ، العسين ، الامارات العربية المتحدة ، دار الكتاب الجامعي . 86) محمد عبد السرازق إبراهيم (1999) . تطوير نظام تكوين معلم التعليم الثانوى العام بكليات التربية في ضموء معمايير الجودة الشاملة ، رسالة نكتوراه ، كلية التربيـة ، جامعة الزقازيق، فرع بنها . 87) محمد عبد الله دراز (1984). دستور الأخلاق في القرآن ، القاهرة ، المكتب القنى النشر. 88) محمد علي نصر (1999) . إعداد المعلم وتدريب بين العولمية والهوية القومية ، كتاب المؤتمر المسنوى الحسادي عشر 'العولمة ومناهج التعليم" ، القاهرة ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس. المجلد الخامس عثس 326

89) محمد عوض عبد السلام (ديسمبر 1997) ، تقييم تطبيق نظام الفصليل الدر اسيين في كلية التربية جامعة الإسكندرية دراسة ميدانية في علم الاجتماع التربوي ، المؤتمر القومى السنوي الرابع لمركز تطوير التعليم الجامعي ، تطوير المناهج في الجامعات : رؤية مستقبلية" ، المنعقد في كلية التربية ، جامعة عين شمس ، في الفترة من 16 -- 18 . 90) محمد فتحسى موسى (2006 أ) . التربية وحقوق الإنسان في الإسلام، الإسكندرية ، دار الوفاء لـ دنيا الطباعــة والنــشر والتوزيع . (91) محمد فتحسي موسى (2006 ب) . قيم الحوار لدى طلاب كليات التربية جامعة الأزهر: دراسة ميدانية ، "المؤتمر العلمسي الأول: الأمن الاجتماعي والتربيسة المنعقد بكليسة التربية ، بتفهنا الأشراف ، جامعة الأزهر ، (17-18) ابريل. 92) محمد لبيب النجيمي (1984) . التربية أصولها القلبسفية والتظرية ، القاهرة، مكتبة الأنجار المصرية، 1984 . 93) محمد محمد طاهر الحاقاني (1987) . علم الأخالاق : النظرياة والتطبيق ، بيروت ، دار ومكتبة الهلال . 94) محمد محمد عبد الطبيع (1995) . أخلاقيات مهنة التدريس : دراسة علم، معلمي المرحلة الثانوية العامة ، دراسات تربوية ، المجلد (10) ، العدد (80) . 95) محمد محمـود حــعنى (سبتمبر 1991). الهوية المهنية لطــــلاب الــعنة الرابعة بكلية التربية ، جامعة الأزهر ، "المـــؤتمر المنوى الشامن لقسم أصبول التربية ، "الأداء الجامعي بكليات التربية ، الواقع والطموح" ، كايسة التربية ، جامعة المنصورة ، (7-9) . 96) محمد نبيال نوفال (سبتمبر/ديسمبر 1990) . تأملات في فلسفة التعليم الجامعي العربي ، مجلة التربية الجديدة ، العدد 327 \_ المجلد الخامس عشر

المجلد الخامس عشر

(51)، المنة (17) . 97) محمد وجيه المصاوي (1995) . الابداع في كتبات زكى نجيب محمود ، دراسة تحليلية ، مستقبل التربية العربية ، العدد الأول . 98) محمد يحيبي ناصف (1995) . القيم المرتبطة بمهنة التحريس لدى معلمي المرحلتين الإعداديسة والثانويسة بمحافظسة ألُّشر قية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعــة الذقاذية . . 99) محمود عرز الدين عبد الهادي ، لحمد الضوى سعد (1994) . التربية العملية في كلية التربية جامعة الأزهس : الواقسم والمستقبل، در اسة مستقبلية ، التربية ، العدد (47)، كلية التربية ، جامعة الأزهر . 100) محمـــود قمبــر (1992) . التربية وترقية المجتمع ، القاهرة ، دار سعاد الصباح . 101) محمود مصطفى محمد إبراهيم (2004) . قيم مهنة المعلم في ضدوه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فسي المجتمع المصر المعاصر ، رسالة بكتسوراه ، كلية التربية ، جامعة الأزهر. 102) مرزوق تنباك وآخرون (2001). موسوعة القيم ومكارم الأخلاقي العربية والإسلامية ، الجزء (24) ، الرياض ، دار رواح للنشر والتوزيع. 103) مصطفى عبد السميم محمد ، سهير محمد حوالية (2005) ، إعبداد المعلم: تثميته وتدريبه ، القاهرة ، دار الفكر . 104) منال عبد الخالق جاب الله (2003) . صراع الدور وأخلاقيات التدريس لــدى معلمي المرحلة الثانوية في مصر في ضوء بعض المتغيرات الشخصية والمهنية ، مجلة كلية التربيسة بينها ، جامعة الزقازيق ، العدد (40) . 105) مهنسي محمسد إيسراهيم غذايم (1991) . الإعداد المهنسي للمعلم بكليسات

328

التربية : الواقع والمستقبل المؤتمر السنوى الشامن لقسم أصول التربية "الأداء الجامعي فسي كليسات التربية : الواقع والطموح ، المجاد الأول ، كلية التربية ، جامعة المنصورة ، (7-9) بناير . 106) ميريام بسن بيرياز (2000) . المهنية في مجال التدريس : عندما يتغير النظام التدريسي فهل يمكن أن يتواري دور المعلم ؟ ترجمة سناء سيد مسعود ، مستقبليات ، المجلد (30) ، العدد (2) ، القاهرة ، مركبر مطبوعيات اليو نسكو . 107) نبيال المسمالوطي (2004): التنمية ومجتمع المطومات في العالم العربي، ساسلة دراسات إسلامية ، العدد (112) ، القاهرة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 108) نبيال عبد الهادي ، عبد العزيز أبو حشيش ، خالد عبد الكريم باشندي (2003) . مهارات في اللغة والتفكيس ، عمان ، و دار الميسرة النشر والتوزيع 109) نبيــــل علـــــى (1999) . العرب وعصر المطومات ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب. (2001) . الثقافة العربية وعصر المعاومات ، \_\_\_\_ (110 سلسلة عالم المعرفة ، العدد (265) ، الكويت ، المحلس الوطني الثقافة والعلوم والآداب. 111) هاديـــــة محمــــد أبوكليلة (1989) . دراسـة لآراء طــلاب كليــات التربية في إعدادهم، مجلة كلية التربيسة ، جامعة المتصورة ، المجلد (1)، العدد (10) . 112) هاشم مصنح الله عبد الرحمن (1992) . دور كليات التربيلة في تتمية وتدعيم بعض القيم لدى طلابها : در است مبداتية بكلية التربية بالمنيا ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة المنيا ،

| نية السائدة لدى معلمي   | حجازي (2006) . القيم المه      | 113) هناء شحات الحسيد                                                              |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| متغيسرات المجتمعيسة     | التعليم الابتدائي في ضوء ال    |                                                                                    |
| رسالة ماجستير ، كاية    | المعاصرة: در اسة تقويمية ،     |                                                                                    |
|                         | التربية ، جامعة بنها .         |                                                                                    |
| ، التربوية لمعلم الحلقة | (1991/1990) . المسئوليات       | 114) وضيئة أبسر سسعدة                                                              |
| دراسات تربوية،          | الثانية من التعليم الأساسي ،   | ·                                                                                  |
| ، القساهرة ، رابطـــة   | المجلد (6) ، الجــزء (31)      |                                                                                    |
|                         | التربية الحديثة .              |                                                                                    |
| جامعة : التغير القيمي   | (1990) . تغير قيم طلاب اا      | 115) يُوسىف سبيد محسود                                                             |
| تثين عامــاً: دراســة   | لدى طلاب الجامعة خلال ثلا      | ·                                                                                  |
| , ب                     | ميدانية ، القاهرة ، عالم الكند |                                                                                    |
| المشابات ومحددات        | (1997) . قيم العمل لــدى       | (116                                                                               |
| ات العمرانية الحديثة ،  | مشاركتهن في نتمية المجتمع      |                                                                                    |
| (14) ، العسدد (46)      | التربية المعاصرة، البسنة (     |                                                                                    |
| . غد                    | القاهرة ، رابطة التربية الحديد | •                                                                                  |
| 200). وثبقة معايير      | جودة التعليم والاعتماد ، (8ا   | 117) الهيئة للقومية لــضمان                                                        |
| الجامعي بجمهوريسة       | اعتماد مؤسسات التعليم قبل      |                                                                                    |
|                         | مصر العربية .                  |                                                                                    |
|                         |                                | ثانياً : المراجع الأجنبية :                                                        |
| 118) Abu-saad,          | Y/alara America Y              | as a Determinant of Work                                                           |
| Isralowitz,             | Journal of Socia               | Jniversity Students in Israel, il Psychology, vol.137.                             |
| 119) Abu-saad,          | I (2003). The Wo               | rk Values of Arab Teachers                                                         |
|                         |                                | lticultural Context, Journal ues, Vol. 24, No.1.                                   |
| 120) Armstrong          | D (1991) . Educat              | ion an Introduction, New                                                           |
| et al                   | York, Macmillan                | Publishing Co. Inc.                                                                |
| 121) Belisle, C         | Leadership and                 | Leader:Transformational<br>the Professional Teacher<br>rarian, School Libraries in |
| 220                     | of feather Lib                 | arian, senou biolanes in                                                           |
|                         |                                |                                                                                    |

| 122)          | Benninga, J           | Canada on line, Issn, 1710-8535. (2003). Moral and Ethical Issues in Teacher                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123)          | Bord, A               | Education, Eric Digest, ED(482699).  The Effective Teacher, in Ward, S (Edt).  (2004) Education Studies: a Student's Guide, New York, RoutledgeFalmer.                                         |
| 124)          | Bradley, G;<br>Lim, D | Relevance and Quality of Universities, Community Service: A Study of Griffth University, Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 22, No. 2, PP. 197-210                              |
| 125)          | Carr, D               | 2006 . Professional and Personal Values and Virtues in Education and Teaching, Oxford Review of Education, Vol. 32, No.2.                                                                      |
| .126)         | Carr, D               | (2000). Professionalism and Ethics in Teaching, Routledge Professional Ethics Series, London, Routledge.                                                                                       |
| 127)          | Ching, K et al        | (2002). The Teacher's Role in Supporting a Learner-Centered Learning Environment: Voices from a Group of Part Time Postgraduate Students in Hong Kong, INT.J.Lifelong Education, vol.21, No.5. |
| 128)          | Crabtree, S & Baba, I | (2001). Islamic Perspectives in Social Work Education: Implications for Teaching and Practice, Social Work Education, vol.20, No.4.                                                            |
| 129)          | Crowther, J           | (1995). Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 5 <sup>th</sup> Edition, Oxford University Press, UK.                                                                         |
| 130)          | Dahlen, M             | (2007). Job Values, Gender and Profession:<br>a Comparative Study of Transition from<br>School to Work, Journal of Education &<br>Work, vol.20, No.2.                                          |
| 131)<br>331 _ | Daun, H               | Education Restructuring in the Context                                                                                                                                                         |

of Globalization and National Policy, New

Presented at Annual Conference of the

York, Routledgefalemer.

132) Drummond, R (1990). Work Values of Pre Service and in & Stoddard, A Service Teachers and Education, Paper

(2002)

|        |                        | Eustem Educational Research Association Clear Water, ED(319721).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122)   | Duff. D &              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 133)   | Duffy, R &             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | Sedlacek, W            | College Students: Exploring Group                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                        | Differences, The Career Development                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                        | Quarterly, Vol. 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 134)   | Elizur, D &            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | Sagie, A               | Structural Analysis of Life and Work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                        | Values, Applied Psychology: An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                        | International Review, vol.49, No.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 135)   | Fitzharris, L          | (2008). Teacher Knowledge Matters in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | et al                  | Supporting Young Readers, The Reading                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                        | Teacher, Vol.61, No.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 136)   | Flynn, H               | (2003). Self-Esteem Theory and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,      |                        | Measurement: a Critical Review, Third                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                        | Space, Vol.3, No.1, Available at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                        | WWW.third space.Calarticles/kohlflyn.htm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 137)   | Frieze, I et al        | (2006). Work Values and Their Effect on<br>Work Behavior and Work Outcomes in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                        | Female and Male Managers, Journal of Sex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |                        | Roles, Vol. 54, No.1-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 120)   | Guralnik, D            | (1988). Webster's New World Dictionary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 130)   | Gutanik, D             | Oxford, Second Concise Edition, New                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                        | Delhi, IBL Publishing Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 120)   | Halat. E               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | Halat, E (2008)        | The Cleaning House, Vol.81, No.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Halstead, J &          | The second secon |
| . 140) |                        | Education in Values, London, Falmer Press                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 141\   | Taylor, M<br>Hamman, D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141)   | Hamman, D              | (2003) The Role of the Generations in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 332 _  |                        | المجلد الخامس عثس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       | & Hendricks,<br>C      | Identity Formation: Erikson Speaks to Teachers of Adolescents, Identity Formation, vol.79, No.2.                     |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 142)  | Hammond, L etal (2005) | Educational Goals and Purposes:<br>Developing a curricular Vision for Teaching<br>in Hammond, L Bransford, J (Edts), |
|       |                        | Preparing Teacher for a Changing                                                                                     |
|       |                        | World: What Teachers Should Learn and                                                                                |
|       |                        | be Able to do, San Fransisco, Jossey-Bass,                                                                           |
|       |                        | A Wiley Imprint .                                                                                                    |
| 143)  | Hanks, P (ed)          | (1989). Encyclopedia World Dictionary,                                                                               |
|       |                        | The Hamlyn Publishing Group Limited,                                                                                 |
|       | •                      | London, Random House Inc.                                                                                            |
| 144)  | Hargreaves, A          | .Teachers Professional Lives:Aspirations                                                                             |
|       | & Goodson, I           | and Actualities, in: Hargreaves, A &                                                                                 |
|       |                        | Goodson, I (Eds) (1996), Teacher's                                                                                   |
|       |                        | Professional Lives, London, Falmer Press.                                                                            |
| 145)  | Haynes, D              | (1999). A Theoretical Integrative Frame                                                                              |
|       |                        | Work for Teaching Professional Social                                                                                |
|       |                        | Work Values, Journal of Social Work                                                                                  |
| 146)  | Haltonburn M           | Education, vol.35, No.1.                                                                                             |
| 140)  | Helterbran, V          | (2008). Professionalism: Teachers Taking the Reins, The Clearing House, Vol. 81,                                     |
|       |                        | No.3.                                                                                                                |
| 147)  | Horowitz, I &          | (1986). Social Psychology, California, May                                                                           |
| 147)  | Bordens, K             | field Publishing.                                                                                                    |
| 148)  | Hoyle, E               | Teachers as Professionals in Anderson, L,                                                                            |
| 1.0)  | 110/10, 13             | (1996) International Encyclopedia of                                                                                 |
|       |                        | Teaching and Teacher Education, 4th                                                                                  |
|       |                        | Edition, New York, Library of Congress                                                                               |
|       | •                      | Cataloging in Publication Data .                                                                                     |
| 149)  | Johnson, M             | (2001). Job Values in The Young Adult                                                                                |
| ,     |                        | Transition: Change and Stability with Age,                                                                           |
|       |                        | Social Psychology Quarterly, Vol.64,                                                                                 |
| 333 _ |                        | المجلد الخامس عشر                                                                                                    |

|      |                   | No.4.                                       |
|------|-------------------|---------------------------------------------|
| 150) | Knezevic, M       | (2001). Work Values of Students and Their   |
| 150) | & ovsenik, M      | Success in Studying at the Study Centre for |
|      | CC 075011111, 111 | Social Work in Zagreb, Croatia, Journal of  |
|      |                   | Sociology and Social Welfare,               |
|      |                   | Vol.XXVIII, No.2                            |
| 151) | Lepage P et al    | (2005). Classroom Management, in            |
| 131) | Depage 1 et al    | Hammond, L, Bransford, J (Edts),            |
|      |                   | Preparing Teacher for a Changing            |
|      |                   | World: What Teachers Should Learn and       |
|      |                   | be Able to do, San Fransisco, Jossey-Bass,  |
|      |                   | A Wiley Imprint.                            |
| 152\ | Lieberman, A      | (2001). Teacher's Caught in The Action,     |
| 134) | & Miller, L       | New York, Teachers College, Columbia        |
|      | & Willer, L       | University.                                 |
| 152\ | Moore, N          | (1997-1998). The Information Society,       |
| 133) | MOOIC, 14         | World Information Report, Paris, Unesco.    |
| 164) | Muijs, D et al    | (2005). Making the Case for Differentiated  |
| 134) | Muijs, D et ai    | Teacher Effectiveness: An Overview of       |
|      |                   | Research in Four Key Areas, School          |
|      |                   | Effectiveness and School Improvement,       |
|      |                   | Vol.16. No.1.                               |
| 155) | Murray, H et      | (1990). Teacher Personality Traits and      |
| ,    | ai                | Student Instructional Ratings in Six Types  |
|      | ***               | of University Courses, Journal of           |
|      |                   | Educational Psychology, Vol. 82, No.2.      |
| 156) | Perrone, R et     |                                             |
| ,    | al                | Career Dal Attainment, The Career           |
|      | -                 | Development Quarterly, Vol.50.              |
| 157) | Phelps, P         | (2008). Helping Teachers Become Leadrers,   |
| ,    |                   | The Clearing House, Vol.81, No.3.           |
| 158) | Roe, R &          |                                             |
| •    | Ester, P          | Findings and Theoretical Perspective,       |
|      |                   | Applied Psychology: An International        |
| 334  |                   | لمجلد الخامس عشر                            |

|       |               | Review, Vol. 48, No.1.                      |
|-------|---------------|---------------------------------------------|
| 159)  | Rognstad, M   | (2007). Change in Career Aspiration and Job |
| ,     | & Olaf, A     | Values from Study time to Working life,     |
|       |               | Journal of Nursing Management, Vol.15,      |
|       |               | No.4.                                       |
| 160)  | Ros, M        | (1999). Basic Individual Values, Work       |
| 100)  | 24004 112     | Values, and The Meaning of Work, Applied    |
|       |               | Psychology: an International Review, Vol.   |
|       |               | 48. No.1.                                   |
| 161)  | Ryan, J       | (2002). Work Values and Organizational      |
| 10.17 | rtywn, s      | Citizen Ship Behaviors: Values that Work    |
|       |               | for Employers and Organizations, Journal    |
|       |               | of Business and Psychology, Vol.17, No.1.   |
| 162)  | Schwartz, S   | (1999). A theory of Cultural Values and     |
| 102)  | Schwartz, S   | Some Implications for Work, Applied         |
|       |               | Psychology: an International Review, Vol.   |
|       |               | 48, No.1.                                   |
| 163)  | Shaw, T &     | (2005). Work Values of Mortuary Science     |
| 103)  | Duys, D       | Students, The Career Development            |
|       | Duys, D       | Quarterly, Vol.53.                          |
| 164)  | Stanulis, N & | (2002). The Teacher's Role in Creating a    |
| 104)  | manning, B    | Positive Verbal and Nonverbal Environment   |
|       | manning, D    | in The Early Childhood Classroom, Early     |
|       |               | Childhood Education Journal, Vol.30.        |
|       |               | No.1.                                       |
| 165)  | Tooth, G      | (2006). What "Old Values"?, Community       |
| 103)  | room, G       | Care, Academic Search Premier, No.          |
|       |               | 1650.                                       |
| 166)  | University of |                                             |
| 100)  | Minnesota     | www.rci.rutgers.edu.                        |
| 167)  |               |                                             |
| .07)  | al            | Descriptions by Student, Teaching of        |
|       | 104           | Psychology, Vol.19, No.4.                   |
| 168)  | Wobb, R &     | (2002) The Social Work Dimension of The     |
| 335 _ |               | المجلد الخامس عشر                           |
|       |               |                                             |

Valliamy, G
Primary Teacher's Role, Research Papers in Education, Vol.17, No.2.

(1999). Concise Dictionary & The Saurvs, Lebanon, Harper Collins Publishers.

(1997). Universality and Uniqueness of Teacher Educational Value Orientations: A Cross-Cultural Comparison Between USA and China, Journal of Research and Development in Education, Vol.30, No.133.



تفعيل دور الجامعات الخاصة في مصر في ضوء احتياجات سوق العمل المصري

الطالبة/ عفاف سيد على محمد جامعة بني سويف كلية التربية ٢٠٠٧

رسالة مكتوراه في التربية



# تفعيل دور الجامعات الخاصة في مصر في ضوء لمتيلجات سوق العمل المصري.

عفاف سيد علي محمد

#### تمهيد

تعد الجامعة من أهم المؤسسات التعليمية في المجتمع، وذلك امسا تحمله مسنولية تخريج أفراد ذوى دور مؤثر وفعال في الحاضر والمستقبل في شتي المجسالات الحياة، وعي الرغم من أهمية التعليم الجامعي ودعوة الدول المتقدمة إلى التوسع فيه فقد تقد الظروف الاقتصادية لمصر حائلا في سبيل تحقيق التوسع في هذا النوع من التعليم، فلم يعد لديهم موارد مالية كافية للإنفاق على التعليم الجامعي الحكومي خاصسة إذا كسان الهدف تقديم تعليم على درجة عالية من الجودة، ومن ثم صار من الضروري أن يتحمسل رجال الأعمال والمجتمع المدني بوجه عام بعض المسئولية إنشاء مؤسسات خاصة للتعليم الجامعي وإدارتها والإنفاق عليها.

وبمكن القول أن التعليم الجامعي يمثل أهمية عظمي في عملية النتمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه الوسيلة الفعالة في تتمية الموارد البشرية، والتي تعتبر العمل الحاسم في

<sup>&</sup>quot; الإشراف: أ.د. محمد عبد الحميد محمد - د. عبد المنعم محمد محمد كلية التربية - جامعة بني سويف - 2007.

تقدم المجتمعات، إذا تقع على مؤسساته المسئولة الرئيسية في تزويد الأفسراد بالمعرفسة المتقدمة، والمهارات المطلوبة لمواقع المسئولية شتى قطاعات الإنتاج.

## أولا: مشكلة الدراسة

وقد سبقت العديد من الدول مصر في إنشاء الجامعات الخاصة سواء كانت هذه الدول عربية أو غير عربية، وقد تضاربت الآراء حسول تأييد ومعارضية الجامعيات الخاصة، فهناك من يؤيد قيامها وانتشارها لتعميم التعليم الجامعي، وهناك مسن يعسارض انتشارها لما فيها من تهديد لمبدأ تكافؤ الرص التعليمية، بالإضافة إلى جعل العامل المادي محورا أساسيا للتمايز بين أفراد المجتمع، مما يعيد عدم المساواة الاجتماعية، وهذا يعنسي أن قيادة المجتمع المصري مستقبلا ستكون لفئة تفقد كثيرا من مقومات القيادة، وأبسضا نتاح الفرصة لتدخل التمويل الأجنبي الذي يمثل خطورة على الأمن القومي.

وقد تم صدور التشريع الخاص بإنشاء الجامعات وهـو قـانون (101) لـسنة (1992)، وقد تم إنشاء أربع جامعات خاصة وهي (جامعة 6 أكتـوبر، جامعـة مـصر العواية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة لكتوبر المعلوم الحديثة والآداب)، وقـد نص القانون علي أن التمويل سيكون من رؤوس أموال وطنية أجنبية علي أن تكون أغلبية رأس المال المصريين، بالإضافة إلي المحصروفات المقـرر علـي الطــلاب والهبـات والتبرعات والمناح، وإيرادات المشروعات التعليمية، والمقابل المادي الخـدمات المقدمـة لجهيت تعليمة أو فتاجية وخدمات بحثية.

على الرغم من قيام الجامعات الخاصة بمصر منذ 1997/96، وتحديد أهداف ووظائف لها لتوفير نوعية معينة من الخريجين المعوق المصري، إلا أنه لم يستم دراسة دورها تبعا لاحتياجات سوق العمل المصري والإطلاع على خبرات بعض الدول المتقدمة في التعليم الجامعي الخاص، ومن ثم تحاول الدراسة القيام بهذا الهدف وذلك من خالال الموال الرئيسي التالي:

كيف يمكن تقعيل دور الجامعات الخاصة في مصر في ضوء احتياجات سموق العمل المصرى والخيرات العالمية المعاصرة؟ ويتفرع منه عدة أسئلة فرعية:

- I- ما متغيرات التي أنت إلى إنشاء الجامعات الخاصة في مصر وتداعيتها؟
- 2- ما واقع منظومة الجامعات الخاصة في مصر في ضــوء الاتجاهــات العالميــة
   المعاصد ٢٥
  - 3- ما واقع سوق العمل المصرى ولحتياجاته من التعليم الجامعي الخاص؟
- 4- كيف يمكن تفعيل دور الجامعات الخاصة في مصر في ضوء احتياجـــات ســوق
   العمل المصري؟
- حل تختلف متطلبات تفعيل دور الجامعات الخاصة باختلاف متغيرات النسوع،
   والدرجة الوظيفية، قطاع الأعمال؟
- 6- ما التصور المقترح لتفعيل دور الجامعات الخاصة في مصر في ضوء لحتياجات سوق العمل المصري والخبرات العالمية المعاصرة؟

# ثانيا: أهمية الدراسة

إن نتائج هذه الدراسة يمكن أن تساعد المسئولين عن الجامعات الخاصة، ومتذي القرار في وضع بدائل وحلول لما يمكن إن ظهر من مشكلات في ضوء ما تسعفر عسه المجلد الخامس عشر مسمسحات

الدراسة واحتياجات سوق العمل المصري، وفي ضوء الخبرات العالمية المعاصرة، ويمكن الاستفادة من نتائجها في رصد مؤشرات كفاءة الجامعات الخاصة، وتوفير إطار متكامل لفحص حركة المخرجات الجامعية إلى سوق العمل، وترشيد سياسات القبول وتطوير الخطط والإرامج الدراسية.

#### ثالثًا: أهداف الدراسة:

#### . تهدف الدراسة إلى ما يلى:

- 1- الوقوف على المتغيرات التي أدت إلى إنشاء الجامعات الخاص في مصر.
- 2- دراسة الوضع الحالي لمنظومة الجامعات الخاصة في ضوء الاتجاهات العالميسة
   المعاصرة.
- 3- الوقوف على واقع واحتياجات سوق العمل المصري من التعليم الجامعي الخاص.
- 4- الكشف عن آراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والخاصة وقطاعات سوق العمل حول متطلبات تقعيل دور تاك الجامعات، وربطها باحتياجات سموق العما..
- 5- وضع تصور مقترح للجامعات الخاصة بمصر في ضوء احتياجات سوق العمل
   المصري والانجاهات العالمية المعاصرة.

#### رابعا: منهجى الدراسة:

تتناول الدراسة هنا عرضا للمنهج والأداة والعينة: حيث استخدمت الدراسسة المنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع المعلومات والبيانات والحقائق، كما يهـــتم بتحديـــد

المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_\_ 342

الممارسات السائدة والتعرف على الاتجاهات عند كل من الأفراد والجامعات، وعلى الرغم من اهمية جمع البيانات، حيث أنها من الممارسات الثنائعة في المنهج الوصفي، إلا أنها حجمع البيانات - لا تمثل جوهر عملية البحث ألوصفي، حيث لا تكتمل هذه العمليسة إلا بتنظيم هذه البيانات وتحليلها واستخراج دلالنها بالنصبة لموضوع البحث حيث اسستغل الاستبيان كأداة لجمع معلوماتها طبقت على عينة من أعضاء هيئة التسدريس بالجامعات الحكومية والخاصة، وقطاعات العمل المختلفة وكان قوامها (438) فردا.

كما استخدمت الدراسة مدخل السنظم System Approach السنطم المعادمة والمسام التعليمسي علسي السه الجامعات الخاصة في مصر، حيث ينظر مدخل النظم إلى النظام المعتمع وبينها علاقات منظومة تتكون من عدة أجزاء متفاعلة عضويا وترتبط بالنظام المجتمع وبينها علاقات تأثيرية متبادل، واستخدمته الدراسة لتحليل واقع منظومة الجامعات الخاصة في مصر من حيث مدخلاتها وعمليات ومخرجاتها الموصول إلى تصور مقترح بشأن تعنيلها.

#### وتم تطبيق "مدخل النظم" وفقا للخطوات التالية:

1- تحديد المشكلة. 4- البدائل.

2- تحديد النظم الفرعية. 5- اختيار البديل المناسب.

3- تحديد الأهداف. 6- إجراءات التطبيق.

#### خامسا: حدود الدراسة

1- حدود مكاتبة: اقتصرت الدراسة على أربعة جامعات خاصة هى: جامعة أكتوبر للعلوم الدينية والأداب، جامعة 6 أكتوبر، جامعة مصر الدولية، جامعية مسصر للعلوم والتكنولوجيا، نظرا التخريجها دفعات دخلت موق العمل. 2- حدود بشرية: طبقت الدراسة علي أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية، وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الخاصة، سئة منع قطاعات العمل المختلفة وهي (قطاع تعليم دون جامعي - قطاع طبسي - زراعسي - صناعي - إعلام - تجاري).

3- حدود زمنية: طبقت الدراسة الميدانية في العام الجامعي 2005/2004.

#### سادسا: المعالجة الإحصائية:

1- تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) حيث استخدمته الدراسة خلال

أ- المتوسط الحسابي.

ب-لوزن النسبي.

ج- اختبار "ت"T-Test.

د- النسبة الفاتية.

اختبار توكي.

2-الدرجة الحيادية.

#### سابعا: أهم نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة إلى مجموع من النتائج التي يمكن إجمالها فيما يلي:

أ- محور الأهداف ومدي تحقيقها.

آفاد أفراد العينة بصورة مجملة بأن الجامعات الخاصة لا تحقق الأهداف المنوط
 بها، وأن أقل الأهداف تتحققا ما يلى:

- الابتعاد عن الربحى كهدف أساسى لها.
  - أداء الخدمات البحثية

المجاد الخامس عشر \_\_\_\_\_\_ عشر \_\_\_\_\_\_ المجاد الخامس عشر \_\_\_\_\_

- 2- وجود فروق ذات دلالة لحصائبة بين كل من الذكور والإناث حول، محور تحقيق
   أهداف الجامعات الخاصة وذلك لصالح الإناث.
- 3- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينــة حــسب متفيــر الدرجــة الوظيفي (أستاذ -- أستاذ مساعد -- مدرس -- غير حاصل علــي الــدكتوراه) علــي محور تحقق أهداف الجامعات الخاصة.
- 4- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة حسب متغير القطاع (جامعات حكومية جامعات خاصة تعليم دون جامعي قطاع طبي قطاع زراعي قطاع صناعي قطاع إعلام قطاع تجاري) على محور تحقى الأهداف، وأن هذه القروق كانت بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، إضافة إلى وجود فروق بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة وفئة القطاع الزراعي، والقطاع التجاري لصالح الجامعات الخاصة.

ب- محور متطلبات تفعيل الأهداف.

- افاد أفرد العينة بصورة مجملة بأن هذاك مجموعة من المتطلبات تعد مهمة لتفعيل
   أهداف الجامعات الخاصة، وأن أكثر العبارات أهمية من وجهة نظرهم، ما يلى:
- الموازنة بين الأعداد التي يتم قبولهم بكل تخصص والاحتياجات المتوقعــة لــسوق
   العمل.
  - توجيه وإرشاد الطلاب للالتحاق بالتخصصات المطلوب في سوق العمل.
    - اعداد خريجين قادرين على مواكبة تطورات المستقبل.
      - تخصص تكنولوجيا استخدام وتوفير المياه.
        - تخصص ومراقبة الجودة.
        - التوجه نحو إدارة الجودة الشامل.

المجلد الخامس عشر \_\_\_\_\_\_ المجلد الخامس عشر

- إنشاء مراكز التدريب والتعليم المستمر.
- الاهتمام بيرامج التدريب المستمر للخريجين.
- العمل على تحقيق أعلى جودة بأقل تكلفة ممكنة.
  - ربط البحث العملي بالواقع الحياة والتنمية.
- توجيه البحوث الجامعية لحل مشكلات الخريجين في سوق العمل.
  - اعداد دورات تدريبية لمن يرغبون الترقى لوظيفية أعلى.
  - إشراك أعضاء هيئة التدريس بكل كلية في مجالس الأقسام.
    - توفير الإمكانيات ومعامل لإجراء البحوث العلمية.
      - توفير مستشفيات للتدريب.
- 2- وجود الفروق ذات دلالة إحصائية في استجابات كل من الذكور والإنسانين أفسراد العينة حول محور أهمية متطلبات تفعيل الأهداف الجماعات الخاصسة ونلسك فسي جانب سياسة القبول، وخدمة المجتمع الصالح الذكور.
- 3- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد حسب متغير الدرجة الوظيفية على محور أهمية المتطلبات لتفعيل أهداف الجامعات الخاصة وذلك في جانب سياسية القبول.
- 4- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات بين أفراد العينة حسب متغير القطاع وذلك في جانب سياسة القبول، وأن هذه الغروق كانت بين قطاع الجامعات الخاصة وقطاع التعليم دون الجامعي لصالح قطاع التعليم دون الجامعي.
- 5- عدم وجود فروق ذات دلالة لحصائية بين أفراد حسب منغير (النسوع، الدرجة، الوظيفة، قطاع الأعمال) حول محور أهمية منطلبات التقعيل وذلك في جانب المناهج، وجانب الغدارة والتمويل، وجانب البحث العلمي.

- 6- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد حسب متغير الدرجة الوظيفية على
   محور أهمية المنطلبات لتفعيل، وذلك من جالب التخصيصات.
- 7- وجود الغروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد حسب متغير القطاع حول مدي أهمية متطلبات التفعيل وذلك من جانب التخصصات، وأن هذه الغروق بين قطاع الإعسلام والقطاع التجاري لصالح قطاع الإعلام.
- 8- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد حسب متغير النــوع حــول مــدي
   أهمية متطلبات التعميل وذلك من جانب أعضاء هيئة التدريس.
- 9- عدم وجود فروق ذات دلالة لحصائبة بين أفراد حسب متغير النسوع حــول مــدي
   أهمية منطلبات التفعيل وذلك من جانب أعضاء هيئة التدريس.
- 10- وجود الفروق ذات دلالة لحصائبة بين أفراد حسب متغير الدرجة الوظيفية حـول مدي أهمية متطلبات التفعيل وذلك من جانب أعضاء هيئة التـدريس، وأن هـذه الفروق كانت بين المدرسين وغير الحاصلين على الدكتوراه لصالح الغير حاصلين على الدكتوراه.
- 11 وجود الغروق ذات دلالة إحسائية بين أقراد حسب متغير القطاع حول مدي أهميسة متطلبات التفعيل وذلك من جانب أعضاء هيئة التتريس، وأن هذه الغروق كانت بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والقطاع الصناعي لمصالح الجامعات الحكومية، بالإضافة إلي وجود الغروق ذات دلالة لحصائية بين الجامعات الخاصسة والقطاع الصناعي، وأن هذه الغروق لصالح الجامعات الحكومية.
- 12- وجود الفروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد حسب متغير النوع حول مدي أهميسة متطلبات النفعيل وذلك من جانب الإمكانيات والتجهيزات، وأن هذه الغروق لــصالح الإناث.

- ج- معوقات تحقيق الأهداف.
- أفاد أفراد العينة بصورة مجملة بوجود مجموعة معوقات تحـول دون
   تحقيق الجماعات الخاصة لأهدافها، ومن أهم تلك المعوقات ما يلي:
  - عدم وضوح متطلبات سوق العمل من منظور الجامعات الخاصة.
  - وجود بعض الكليات الذي لم تعتمد شهادتها رغم وجودها في قانون الإنشاء.
- 2- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد حسب متغير النوع، ومتغير الدرجة الوظيفية حول محور وجود معوقات تحول دون تحقيق الجامعات الخاصة الأهدافها.
- 6- وجود القروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد حسب متغير قطاع العمل حــول محور وجود معوقات تحول دون تحقيق الجامعات الخاصة لأهــدافها، وأن هــذه الفروق كانت بين أعضاء التدريس بالجماعات الحكومية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة لمسالح الجامعات الحكومية، كما وجدت فروق بين أعــضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاص، والقطاع الزراعي لصالح القطاع الزراعي.

#### **Contents**

## Thasis and Desertations

> Activating the Role of Private Universities in

Egypt in the Light of the Neets of the Egyptain 331-340

Labour Market

Or. Afaf Said Ali Mohamed

| 0- |   | 4 - |   | 4- |
|----|---|-----|---|----|
| Co | n | TP. | n | ZΝ |

| 77 7     | • • |           |
|----------|-----|-----------|
| Edi      | *** | M T / T # |
| 4 . 44.4 |     |           |
|          |     |           |
|          |     |           |

4-6

#### Editor-in-Chief

#### Researches & Studies

Modern Techniques and Their Role in Distance Education

9-34

Фr. Mohamed Ebrahim Rashed

> Towards a Feminist Philosophy to offset the Fatriarchal System Or. Adel Raouf Mohamed Badawi

35-100

Knowledge, Skills and Attitudes Needed for Higher Education From High School Graduated (Analytic Study).

101-142

Or. Bader ben Gweaed Alatebi

> Changing of Value system of the Education Profession Among a college of Education Students During Preparation Years (Follow)

143-330

Dr. Gamal El Cici.

Journal Strategic & Innovative research In Arab Education & Human Development

Editor - In - Chief Dr. Dia EL- Din Zaher Editorial Managers Dr.Moustafa Abdel El-Kader Dr. Nadia Yossef Kamal

**Editorial Counsetors** 

Dr. Hamed Ammar Dr. Nabil Nofal Dr. Ahmed El-Mahd Dr. Salah Al- Araby

**Editorial Counselors** 

Dr. Al- Helaly Al- Sherbieny

Dr. Aly El- Shoukapy

Dr. Moustafa Abdel - Samehe

Dr. Hassan El-Balewy

Dr. Rafica Hammoud

Dr. Salah Kheder

Dr. Roshdy Teaama

Dr. Rosndy Teaama Dr. Zeinab El - Naggar

Editorial Secretary Mr. Moustafa Abdel Sadek

All Correspondence Should Be Addressed to:

The Editor - In - Chief, Future of Arab Education, to The Folling

Prof. Dr. Dia El Din Zaher Faculty of Education - Ain Shams University - Roxy , Misr AL Gididah Cairo - Egypt Fax + Tel: 4853654 M. 0123911536

, E\_Mail: dia\_zaher@yahoo.com

### Future of Arab Education

Volume 15

No.57.

April 2009

# Published by: Arab Center For Education and

Development (ACED)

#### With:

-Faculty of Education Ain shams University -Arab bureau of Education for the Gulf States -Al- Mansoura University

#### قواعد النشر بالجلة

#### : آداعد عادة :

- ♦ ترسب الخلة بالنشر في شق مروح التربية وعلم الغس وطم الاجتماع والسياسة والاقتصاد و والعاوم الإدارية والخاسبة ، مع التركيز على البادي التاليخ وطرائق التدريس وطم الغس التعليمي، تكولوجها التعليم؛ التصديديات التعلسيم ، المعاوماتية والدرسات المستبلية، الإدارة التربوية والمدرسية ، فلسمة التربية وسياساتانا، الصحة النفسية والمتوارية المحاسبة المجارة ، التحطيط التربوي، التربية القيلس والتقويم التربوي، التربية المقارئية ، الحاسبة ، تعليم المكارة التحطيط التربوي، التربية القيلس والتقويم التربوي، التربية القارئية وغيرها. وقدم الخلة بالمهادين السابقة في علاقاتا بقضايا التنبية البشرية مع تركيز حاص على الترجيجات الاستراتيجية والمستقبلة.
- ﴿ ترحب الحلة عا يصل إليها من مراجعات وعروص علية جادة للكتب الحديثة، على ألا يزيد حجم الراجعة عن
   خبر صفحات.
- ترحب الحلة بنشر التقارير عن الندوات والمؤتمرات والأنشطة العلمية والأكانائية المحتلفة في شنق ميادين العلوم
   التربوبة والمستقبلية ، داخل المنطقة العربية وعمارجها.

#### شروط الكتابة :

- بقدم الحث مطبوعاً من نسختين به ملحص البحث (١٠٠ ١٥٠ كلمة) باللغة العربية و آخر باللغة الإنجليزية
   مع ديسك مظام متوا
- لا يزيد عدد مفحات البحث عن ٣٠٠ صفحة لن (حجم الكوارتو) على وجه واحد، مع ترك مسافة وتصف
  بين السطر والسطر . ول حالات خاصة يمكن الإتعال مع هيئة التحرير على شروط نشر البحوث التي تزيد عن
  هذا العدد مر الصفحات.
  - ما بشر في الحلة لا يحور بشره في مكان آخر ، ويحق للمجلة إعادة نشره بأية صورة أعرى.
- نسر من السحوث القدمة للشر على عو سرى- على عكمين من التحصصين الذين يقع موضوع البحث في
   سميم تحصصهم. وقد يطلب من الباحث إعادة النظر في خنه في صوء ما يبديه الحكمون.

#### المادر والهوامش:

- بشار إلى حميع المصادر في متن البحث مذكر اسم المؤلف كاملاء وسنة النشر، ورقم الصفحة، بين توسين هكذا مثل رحمد الفتام ، ۱۹۸۲ ، ۹۰ )، ويذكر لقب المؤلف الأحتبي هكذا ( 103 , 1993 (Masini , 1993 ).
  - تدرح المراجع في قائمة عاصة في قاية البحث مرتبة ألقبائيا حسب الأسلوب التالى ;
  - الكتب: اسم المؤلف، (تاريخ البشر) ، عنوان الكتاب، مدينة النشر، الناشر ، وقم الطبعة ، أرقام الصفحات.
  - المحوث: اسم الباحث، (تاريخ النشر) ، عنوان البحث، اسم الهلة ، رقم العلة ، رقم العدد ، أرقام الصفحات.
- الجفاول إإن وحدث؛ : تكون عنصرة مقدر الإمكان ، ول أعلى الصفحة ، ويوضع كل حدول في أقرب مكان ممكن من المكان الدي أشيم إليه ميه ، وياتي رقم وعنوان الجداول أعلاه. .
- الأفسكال إلى وحدت: : تكون واضعة تماما ومالحبر الشبيق والسمك المناسب وبأنى عنوان الشكل أسفله ، ويوضع في المكان المناسب قرب الإشارة إلى الشكل .

# FUTURE OF ARAB EDUCATION



Journal of Strategic & Innovation Research Arab Education & Human Development

Modern Techniques and their Role in Distance Education.

Dr. Mohamed Ebrahim Rashed

Towards a Feminist Philosophy to offset the Patriarchal System.

Dr. Adel Raouf Mohamed Badawi

 Knowledge, Skills and Attitudes Needed for Higher Education From High School Graduates (Analytic Study)

Dr. Badr Bin Joyeaid Ac - Otaiby

Changing the Value System of the Education Profession among College of Education
 Students during Preparation Years (Follow).

Dr. Gamal El Cici

# Volume 15 Number 57 April 2009

# **Fixed Section**

- \* Prospective
- \* Book Review
- \* Open Forum
- \* Educational Experience
- \* Symposia and Conference
- \* Educational Pioneers
- \* New Publications
- \* Strategic Reports